

# April Jagam Frag

عثمان إسماعيل الكردى منتدى سور الأزبكية



# المالك والمالك

## أحمد منصور





#### حقوق الطبع محفوظة للناشرين

| 1424 هــ – 2003 م | الطبعة الأولى ــ بيروت    |
|-------------------|---------------------------|
| 1424 هــ - 2003 م | الطبعة الثانية ــ القاهرة |
| 1424 هــ - 2003 م | الطبعة الثالثة ــ بيروت   |
| 1424 هــ - 2003 م | الطبعة الرابعة ــ القاهرة |
| 1424 هــ – 2004 م | الطبعة الخامسة ــ بيروت   |
| 1425 هــ – 2004 م | الطبعة السادسة ــ بيروت   |

ISBN 9953-29-998-6



بناية الريم، شارع ساقية الجنزير، عين التينة ص.ب: 13-5574 شوران 2050-1102 بيروت – لبنان هاتف: 785107 - 786233 - 786233 (1-961) فاكس: 860138 - 785107 (1-961) البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb - bachar@asp.com.lb موقع الدار على شبكة الإنترنت: www.asp.com.lb

## دار ابن حزم

للطبَاعَة والنشر والتوزيع

هاتف وفاكس: 701974 (1-961) هاتف جوّال: 302390 (3-961) ص.ب: 6366 -14 كورنيش المزرعة بيروت - لبنان البريد الإلكتروني: ibnhazim@cyberia.net.lb

## اللوهث زارء

إلى المرأة العظيمة التي تقف ومراء كل إنجانراتي ونجاحاتي وتعيش حياتها معى دائما على الانتظام...

انتظام أن أعود حتى تعد لى جقيبة الترحال من جديد . . إلى نروجتي مها . . أهدى هذه الصفحات . .

احمد

## المحتوكات

| 9  | مقدمــة الطبعة السادسة                   |
|----|------------------------------------------|
| 16 | مقدمــة الطبعة الأولى                    |
| 19 | الطريق إلى بغداد                         |
| 40 | العراقيون في ظل حكم صدام                 |
|    | بغداد بعد تهدیدات بوش                    |
|    | عقيدة بــوش                              |
| 51 | الذين وضعوا خطط الحرب                    |
|    | فاتورة ما قبل الحرب                      |
| 61 | "عصابات نيويورك" إسقاط تاريخي على الواقع |
|    | الموقف التركى من الحرب                   |
|    | أسواق وتجار الحرب                        |
|    | حرب من أجل النفط                         |
|    | باول يرتدى بزة الحرب                     |
|    | بغداد قبيل السقوط                        |
|    | قصة سقوط بغداد                           |
|    | •                                        |

| 96  | سقوط بغداد بين هو لاكو وبوش 1258 – 2003             |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 99  | حرب الأكانيب                                        |
| 109 | شهداء الصحافة الحرب الأمريكية على الصحفيين في بغداد |
| 113 | الصــــورة حينما فضحت أكاذيب بوش ورجاله             |
| 116 | قصة استشهاد طارق أيوب                               |
| 121 | بغداد تحت الاحتلال الأمريكي                         |
| 125 | وثائق الدولة تباع على قارعة الطريق                  |
| 136 | المقـــــاومة جحيم القوات الأمريكية في العراق       |
| 149 | نور الدين الزوبعي أسطورة المقاومة في العراق         |
| 154 | دعوة بريطانية لمقاومة الاحتلال                      |
| 157 | بغداد لیلة مقتل عدی وقصی؟                           |
| 160 | مصير صدام وعائلته ورجاله                            |
| 170 | أبعاد الضغوط الأمريكية على سوريا                    |
| 173 | ورطة بوش وبلير بعد سقوط بغداد                       |
| 178 | بوش "معتوه مجنون" وبلير "أحمق وأبله"                |
| 181 | صناعة الغزع في نفوس العالم                          |
| 184 | قيادة متغطرسة وشعب جاهل                             |
| 189 | الهيمنة على العالم دون ثمن                          |
| 192 | سقوط أمريكا في أوحال العراق                         |
| 205 | المؤلف في سطور                                      |

#### مقدمة الطبعة السادسة

كان من المقرر أن أكتب هذه المقدمة في منتصف شهر ديسمبر الماضي من العام 2003 لكني تأخرت فيها ما يقرب من ثلاثة أشهر لأسباب مني وليست من الناشرين، فالكتاب الذي صدر في منتصف أكتوبر من العام الماضي 2003 طبع خلال شهرين فالكتاب الذي صدر في بيروت ونفذ من فضل الله لهم طبعات طبعتين في القاهرة وثلاث طبعات في بيروت ونفذ من كثير من الأسواق فور طرحه فيها، وقد اتصلت بالناشرين وطلبت منهم التوقف عسن تنفيذ طبعات حديدة حتى أضيف بعض المستجدات والفصول للكتاب وكذلك عادة تصحيح الكتاب بعدما اشتكي كثير من القراء من كثرة الأخطاء المطبعية، وتأخرت كعادتي في السعى للوصول إلى أفضل ما يمكن حتى إذا اكتمل لدى حانب وأد إضافته وحدته يصل إلى نصف كتاب حديد، فقررت أن أكتفي بكتابة هذه المقدمة التي تأخرت فيها وأخرت طباعة طبعات حديدة طيلة أكثر من شهرين، على المقدمة التي تأخرت فيها وأخرت طباعة طبعات حديدة طيلة أكثر من شهرين، على أن يكون ما أعددته جزءاً من كتاب حديد أتمني أن يوفقني الله لإتمامه ونشره قبل نحاية العام الحالي 2004 غير أبي لن أعلن عن موضوعه أو عنوانه إلا قبيل الانتهاء منه.

أما ما يتعلق بهذا الكتاب "قصة سقوط بغداد" فقد حظى والحمد لله باهتمام كبير من القراء والنقاد والمهتمين، حتى أن معظم الصحف والجلات العربية من المحيط إلى الخليج قد كتبت عنه بل إن صحفا عربية تصدر في أوروبا والولايات المتحدة أيضا وجدها قد عرضت الكتاب أو أشارت إليه، حتى أني أحصيت بعض ما كتب فوجدته قد نشر في أكثر من ستين صحيفة ومجلة عربية معروفة، وبعض الصحف تحايلت فنشرت معظمه على حلقات تحت عنوان أنها مقتطفات، لكني سعدت بأن ما فيه قد

وصل إلى الناس كما أن بعض الصحف قد وضعته حبرا رئيسيا وعلى صدر الصفحة الأولى مثل صحيفة "الوطن" السعودية التي اعتبرت صدوره في منتصف أكتوبر الماضي حـــبرا بحد ذاته كما اعتبرت محتوياته متميزة في كونه يعبر عن تجربة ذاتية للكاتب في تغطيسته للأحسداث ومعايشته لها ، وقد أسعدين ــ دون شك ــ الحجم الكبير من الأهـــتمام الأعلامي والتغطية النقدية للكتاب من كتاب وصحفيين ونقاد بارزين كان مقــال كل منهم وساما على صدرى أعتز به لا سيما ما كتبه الأستاذ أحمد بمحت في صحيفة الأهرام على مدى يومين وكذلك الأستاذ صلاح منتصر وعشرات آخرون من الأساتذة والزملاء الصحفيون والكتاب والنقاد، وكانت أبرز مظاهر الأهتمام النقدى للك الندوة التي دعا لها الأستاذ أسامة سرايا رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي ومدير معهد الأهرام الأقليمي للصحافة في 16 أكتوبر الماضي 2003 في مقر المعهد في القاهرة وحضرها جمع غفيرمن الزملاء الصحفيين والأكاديميين وأساتذة وطلبة أقسام الأعـــلام في عدة جامعات مصرية لمناقشة الكتاب واختار لي أربعة ممن يمكن أن يطلق عليهم جهابذة النقد والصحافة ليناقشوا الكتاب وهم الدكتور مصطفى علوى وكيل كلية الأقتصاد والعلوم السياسية الذي شرح الكتاب إن صح التعبير من خلال رؤية أكاديمية نقدية مهنية عالية، و الدكتور محمد السعيد إدريس الباحث في مركز الدراسات السياسية والاستراتيحية بالأهرام الذى ناقش المعالجة بشكل متميز والدكتور أحمد يوسف القرعى مدير تحرير صحيفة الأهرام الذى تناول المحاور الأساسية للكتاب والأستاذ نبيل زكى رئيس تحرير صحيفة الأهالى الذى فصص محتويات الكتاب وقرأها بشكل ناقد رائع، وكانت الندوة بمثابة تشريح ومحاكمة علمية وصحفية للكتاب كما شـــارك في النقاش جمع من الحضور من أساتذة الجامعات والزملاء الصحفيين، حتى أن كثيرين منهم شبهوا الندوة أنها بمثابة مناقشة رسالة أكاديمية علمية وليس مجرد كتاب، ومسن أهسم الأشياء التي أعجبتني في ختام الندوة هو مطالبة كثير من الحضور بأن يتم تعميم هذا الأسلوب للكتب والإصدارات المميزة في الوقت الذي قل اهتمام الناس فيه بالكتب والكتاب.

كمــا حظي صدور الكتاب باهتمام وكالات الأنباء العالمية فقد أفردت له "وكالة الأنــباء الفرنسية" حبرا في منتصف أكتوبر 2003 أي يوم صدوره الفعلي في كل من

بيروت والقاهرة، كذلك أفردت له وكالة "قدس برس" للأنباء التي يقع مقرها في لندن عرضا مطولا نقلته معظم الصحف المشتركة في الوكالة، هذا الأهتمام الكبير بالكتاب جعل كثيرا من الناس يسعون للبحث عنه والحصول عليه، لكن بقيت إشكاليات النشر والستوزيع في العالم العربي حائلا دون وصول الكتاب إلى معظم الذين بحثوا عنه رغم حرصيى على أن يطبع في مكانين مختلفين في آن واحد حتى يسهل الحصول عليه هما القاهرة وبيروت، وقد اجتهد الناشرون في كلا البلدين أن يقدموا الكتاب في وقت مستزامن وفي طبعات مميزة بالفعل، لكن الواقع العربي البائس في السياسة انعكس على كسل قطاعسات ومجالات الحياة ومنها مجال النشر والتوزيع والكتب بشكل عام، فلا يوجد من الدول اهتمام بالثقافة ونشر الكتاب بل هناك إشكالات كبيرة يعاني منها الناشرون من أهمها بالنسبة للناشر في بيروت إجراءات فسح الكتب في الدول الأخرى، حيث تستغرق إجراءات فسح الكتاب أي السماح بتوزيعه أربعة أشهر وأحيانا أكثر من ذلك أو أقل مما يعني أن القارىء سوف يذهب للبحث عن الكتاب مرة أو مرتين ثم يستوقف عسن البحث عنه وحينما يطرح الكتاب في الأسواق بعد السماح بتوزيعه بعدة أسابيع أو عدة أشهر يكون القارىء قد نسى الموضوع، مع خفوت الدعاية أو الـنقد أو الحديث عن الكتاب، الجانب الآخر هو عدم وجود شركات قوية للتوزيع وإذا وجدت فهي تضع شروطا مححفة بحق الناشرين، كذلك معاناة الناشرين في جمع حقوقهـــم مــن الموزعين، كما أن إجراءات النشر والتوزيع تأخذ أسابيع طويلة أحيانا حتى أن الكتاب لم يصل إلى الدوحة على سبيل المثال إلا بعد شهرين من صدوره فيما لم يصــل إلى الكويــت إلا بعد ثلاثة أشهر ودول أحرى كثيرة لم يصلها الكتاب ربما حتى صدور هذه الطبعة السادسة، وأصبحت أواجه مشكلة القراء الذين يصادفونني في أسفارى أو يقابلونني في الشارع ليقولوا لي: أين نجد الكتاب؟.

النقطة الثانية وأقولها بوضوح رغم ألها سوف تغضب الناشرين ــ دون شك ــ هو خــوف الناشــرين مــن المغامرة وصناعة تسويق خاص لبعض الكتب، فقد أخبرت الناشرين أن الكتاب سوف يثير ضحة لدى صدوره لاعتبارات كثيرة لا مجال لسردها هنا وأطلعتهم أولا بأول على ما كان ينشر عن الكتاب بل إلهم كانوا مذهولين من أن كــل دولــة ذهبوا إليها كانوا مجدون عرضا للكتاب في الصحف، وطلبت منهم عدم

الـ تعامل معه مثل أي كتاب آخر من حيث كمية الطباعة أو أسلوب التوزيع، إلا أن الناشرين أصروا على أن يتعاملوا مع الكتاب مثل غيره وقالوا سوف نحكم عليه بعد طــرح الطبعة الأولى في الأسواق والتي هي عادة ثلاثة آلاف نسخة ويؤسفني أن أقول هنا بأن أمة يبلغ عددها ثلاثمائة مليون إنسان نادرا ما يزيد توزيع أى كتاب يطبع فيها عـن تلك الكمية بل إن بعض الناشرين أقسموا لى بأن بعض الكتب أصبحوا يطبعون منها خمس مائة نسخة فقط ويظلون يوزعون فيها عدة أعوام، والأمر في الحقيقة لا يخلـو أيضا من انتشار فوضى في مجال النشر كما هي الفوضي في كل مناحي الحياة في الأمة، وأصبح كما يقول المثل "كل من هب ودب" يفتح دكانا و يعمل ناشرا، فأصبح للمهنة متاعبها، ومخاطرها ومخاوفها أيضا، ومع إصرار الناشرين على أن يطبعوا ثلاثة آلاف نســحة فقـط في كل طبعة، فقد نفذت الطبعتين الأولتين في بيروت والقاهرة بمحرد طرحهما في الأسواق، في الوقت الذي بقى فيه الناشر في بيروت ينتظر الفسح عددة أسابيع من بعض الدول العربية بل إنه وحتى الآن رغم مرور عدة أشهر على الكتاب لو صدر في دولة غربية فإن الناشر عادة ما يعد مؤتمرا صحفيا للمؤلف يسبقه بحملة إعلامية ضحمة قمنا بمثلها تقريبا، كما أن القراء يجدون الكتاب في الأسواق صبيحة اليوم المحدد لصدوره في معظم المكتبات ويمكن أن يوزع في يوم واحد مثات الآلاف من النسخ لأن الناس تكون بانتظاره وتجده حينما تبحث عنه، لأن هناك قيما كثيرة للأسف لا توجد في مجتمعاتنا.

المشكلة الأخرى هو أن الناشرين كالعادة يتعاملون مع عدد محدود من الموزعين وهـذا يجعل توزيع الكتاب قاصرا على منافذ توزيع محدودة، وحينما سألت الناشر فى مصر "المكتب المصرى الحديث" عن سبب ذلك وهو من أكبر الناشرين المتخصصين فى الكتب السياسية قال "إن الموزعين للأسف لا يدفعون وتتراكم عليهم الديون وبالتالى فأنا لا أعطى الكتاب إلا للموزعين الموثوقين أو الذين يدفعون مقدما" وهذا أمر يحد كثيرا مسن عملية التوزيع، ويحول دون وصول الكتاب للقارىء، ولأن مهنة توزيع الكتب قائمـة على البيع الآجل والحسابات المفتوحة فقد برزت مشكلة عدم وجود الكتاب إلا فى منافذ محدودة، وجعل كثيرا من الناس لا يجدون الكتاب أو أن الموزع

لا يعرف قيمة الكتاب مثلا فيضعه مثل غيره ضمن كومة كبيرة وقد سألت أكثر من مرزع من هؤلاء وأنا في القاهرة ومنهم موزع الأهرام في مطار القاهرة عن الكتاب، فيأحده يضع الكتاب بين الكتب أو يخفيه تحتها، المهم أنه لا فرق بينه وبين أى شيء آخر بل ربما يبرز مجلة عليها ممثلة أو راقصة أكثر من اهتمامه بالكتاب ومعظمهم كانوا يعرفونني وكان يدور بيني وبينهم حوار فاكتشف أيضا أنه ليس هناك توعية لدى السبائعين للإهتمام بإبراز الكتب وقد كنت أتحسر وأنا أمشى في شوراع لندن وباريس وأحدد كيف يتم عرض الأصدارات الجديدة والإهتمام بحا في المكتبات بشكل يساعد على ترويجها مما يجعل بعض الكتب توزع ملايين النسخ.

أما الناشران في بيروت وهما من أفضل الناشرين أيضا ومعظم كتبى السابقة منشورة لديهما لاسيما دار ابن حزم التى سبق أن نشرت لى غمانية كتب فإنحما يعانيان من نفس المشكلة، ورغم أن لديهما موزعين أقوياء في معظم الدول العربية لكن إجراءات الشحن والفسح وغيرها عادة ما تودى إلى تأخر وصول الكتب لكنها إذا وصلت مبكرة يتم توزيعها فورا وعلى سبيل المثال فالموزع في الأردن طلب حوالي ألف نسخة مسن الكتاب فور صدوره وقد أبلغني الناشر بذلك ولما كنت مسافرا إلى عمان بعد وصول النسخ إليه بحوالي أسبوعين فاتصلت به لأطلب منه ترتيب حفل توقيع الكتاب مساعدة في الترويج له والتقاء مع القراء وهذه ميزة غربية بدأت تأخذ طريقها لكثير مساعدة في الترويج له والتقاء مع القراء وهذه تفزة غربية بدأت تأخذ طريقها لكثير مساعدة في الموزع في الأردن بأن الألف نسخة قد نفذت خلال هذه المدة البسيطة كبيرا، ففاجأي الموزع في الأردن بأن الألف نسخة قد نفذت خلال هذه المدة البسيطة ولم يعد يوجد لديه سوى عدد محدود من النسخ، ورغم سعادتي بهذا إلا أن المفاحأة كانست صعوبة وصول نسخ أخرى إليه من بيروت عند وصولي لعمان لأن الشحن سوف يستغرق مدة أطول، وهكذا.

مثال آخر هو أنى فوجئت بأن الناشر قد أرسل مائتين وخمسين نسخة فقط لمعرض الدوحة للكتاب نفذت خلال ساعتين فى أول أيام المعرض فى حفل التوقيع على الكتاب ورغم أن الناشر قد أرسل بالشحن جوا فى اليوم التالى كمية مضاعفة إلا ألها نفذت أيضا وصار الناس يحملوننى مسؤولية نفاذ الكتاب أو عدم وجوده فى المعرض

والمكتبات، وهمذا يؤكد عدم وجود دراسات من الناشرين للأسواق وحوفهم من المغامـرة أو صناعة نجاحات متميزة للكتب أو عمل ترويج خاص لها مما يساعد القراء على الوصول للكتاب بسهولة ، وأنا أعرف أن هذا الكلام ربما يزعمهم لكني في هذه المقدمة أسعى لوضع بعض الحقائق أمام القراء حتى يدركوا المأساة التي يعيشها الكاتب والكتاب، أيضا لاحظت شيءًا من الإنتهازية لدى بعض الموزعين حيث أنهم حينما رأوا إقــبالا على الكتاب رفعوا سعره عن السعر المحدد له وهذا الأسلوب من الجشع أيضا أزعجني كثيرا وتحدثت مع بعض من عرفت ألهم فعلوا هذا بشيء من اللوم، ورغم أبي اعتسبرت الكمية التي وزعت خلال الطبعات الخمس للكتاب والتي تبلغ حوالي خمسة عشر ألف نسخة كمية متواضعة للغاية مقارنة بما كان ينبغي أن يوزع لو أن هذه المشكلات ليست قائمة ولو أن مهنة النشر والتوزيع أفضل حالا من واقع الأمة المتردى في كـــل شيء، إلا أن الناشرين يعتبرون ما حدث نجاحا متميزا رغم أبي أراه متواضعا، فالذين يكتبون مثل هذه الكتب عن الحروب والأحداث ويكونون جزءا منها يبيعون في الغرب كمية تصل إلى نصف مليون نسخة لذلك يشعرون بأن جهدهم وتجربتهم التي تصل إلى حد المغامرة بحياهم من أجل نقل جانب من الحقيقة قد وصلت إلى الناس كما أنهم يتقاضون مبالغ محترمة على هذا الجهد، ومن قبيل الطرفة فإن الزميل محمد كريشان كلمني بعد أكثر من شهر على صدور كتابي وقال لي أنه قرأ في إحدى الصحف الفرنسية أن أحد الصحفيين الذين قاموا بتغطية الحرب في العراق تلقى عرضا بمليوني يسورو من إحدى دور النشر الفرنسية حتى يكتب كتابا عن مشاهداته في الحرب، وهذا يعكس انتعاش هذه الصناعة وقيمة الكاتب والكتاب في هذه الدول، أما في العالم العربي فالأمر مأساوى للغاية وليس سرا أن أعلن أن كل مستحقاتي عن الكـــتاب لا توازى تكاليف رحلة واحدة من الرحلات الكثيرة التي قمت بما إلى بغداد والتي بنيت عليها أصول الكتاب، فالزمن الذي نحياه هو زمن الطرب والرقص والفراغ وليس زمن العلماء والكتاب والحضارة.

مشكلة خطيرة أخرى أبلغني بما الناشر في بيروت هي أن نجاح الكتاب قد أدى إلى الســطو عليه من قبل بعض الموزعين من عديمي الضمير فقاموا بتزويره دون إذن وفي طــبعة رديــئة في بعض الدول العربية وقدموه للقارىء على أنه نسخة أصلية وحينما

كنت فى بيروت عايشت ملاحقة الناشر عبر اتحاد الناشرين لطبعة مزروة حديثة تمت فى الأردن للكتاب، وهذا أسلوب رديء أيضا يعكس معاناة الناشرين وانعدام الضمير لدى المزورين ومأساة صناعة الكتاب فى العالم العربى .

أيضا من بين الملاحظات التي أزعجت كثيرا من القراء الذين كتبوا لى الأخطاء المطبعية التي كانت موجودة في الطبعات السابقة، وأود هنا أن ألقى المسؤولية بوضوح على الناشرين وإن كان الكلام سوف يغضبهم وإن كان يبدو أبي أغضبتهم كثيرا في هذه المقدمة لكني ذكرت بعض الحقائق التي يجب أن يعرفها القراء عن مسيرة الكتاب الذي يجدونه بين أيديهم، فقد سلمت الكتاب إلى كليهما على ديسك كمبيوتر قمت بطباعته بنفسي حيث لم أعد استخدم القلم منذ سنوات وإنما النقر على حروف الكمبيوتر، وطلبت منهم التدقيق من ورائي وتحمل الناشر في القاهرة مسؤولية التدقيق وأرسل النسخة المدققة إلى الناشر في بيروت الذي اعتمد على مراجعة الناشر في وأرسل الناشرين الذين أسحل لهم الأهتمام والدقة في عملهم ولكن حل من لا يسهو والسيس للناشرين الذين أسحل لهم الأهتمام والدقة في عملهم ولكن حل من لا يسهو وأعتقد أن هذه الطبعة سوف تكون خالية من الأعطاء إن شاء الله بعدما طلبت منهم التدقيق في إعادة تصحيحها وأطلعني الصديق الأستاذ بشار شبارو على النسخة المدققة. وحيى أسحل النقصان على نفسي قبل أن يسحل على فإني أؤكد مرة أخرى أن وحي أسحل النقصان على نفسي قبل أن يسحل على فإني أؤكد مرة أخرى أن

أحمد منصور

بيروت فى 13 محرم 1425 5 مارس 2004

## مقدمسة الطبعة الأولى

لم يكن سقوط بغداد على يد القوات الأمريكية في التاسع من إبريل عام 2003 م يقل في فحيعته لدى كل مسلم عن سقوط بغداد على يد قوات هولاكو عام 655 للهجرة 1258 للميلاد، ورغم أن بغداد في عام 1258 م كانت عاصمة الخلافة ورمز هوية الأمة آنذاك، إلا أن بغداد الحديثة ليست صدام حسين ونظامه ولكنها تاريخ الأمة وحضارتها وعراقتها ومكانتها وقلبها، ولم يكن سقوط بغداد في التاسع من إبريل وليد اللحظة ولكنه كان نتاجا لتصرفات حمقاء ونظام ديكتاتورى مستبد أذاق شعبه والمنطقة من الشرور والويلات ما جعلها هدفا للمخططات الأمريكية والمطامع الصهيونية.

لقد بدأ تنفيذ مخطط سقوط بغداد في اللحظة الحمقاء التي قام فيها صدام حسين بغزو الكويت واحتلالها في الثاني من أغسطس عام 1990، حيث مثل هذا التاريخ بداية لنكبة جديدة للأمة التي توجت بالنكبة الكبرى في التاسع من إبريل عام 2003 لتكون مع نكبة فلسطين أكبر نكبتين تعرضت لهما الأمة بعد سقوط الخلافة الإسلامية في عام 1924.

لقد كنت أحد الصحفيين القلائل الذين شاءت لهم الأقدار معايشة هذه النكبة من بدايتها من الثانى من أغسطس عام 1990 حيث كنت من أواخر من دخلوا الكويت قبيل احتلالها على آخر طائرة دخلت مجالها الجوى، وعشت تحت الاحتلال العراقى للكويت ورصدت ما حدث، ثم ذهبت بعد ذلك مرات عديدة للعراق بعد خروجها

من الكويت وفرض الحصار على شعبها وعشت تحت الحصار وعايشت معاناة العراقيين على مدى سنوات الحصار ورصدت معاناة العراقيين، وحاولت أن أعبر عنها كما عبرت عن معاناة الكويتيين من قبل، كما عايشت تمديدات الأمريكيين وضرباتهم ضد العراق على مدى السنوات التي سبقت الحرب الأخيرة والاحتلال، كما رصدت المراحل النهائية للإعداد للحرب من خلال زيارات صحفية لكل من العراق وتركيا وسوريا علاوة على الدوحة التي كانت مركز قيادة القوات الأمريكية وقد سجلت خلالها كل ما يدور على تلك الجبهات وربما كنت من أواخر الصحفيين الذين خرجوا من بغداد قبيل اندلاع الحرب على غير رغبة منى حيث طلبت منى إدارة قناة "الجزيرة" أن أعود بسبب أعمال أخرى كلفت بما، فخرجت من بغداد في 15 مارس ثم اندلعت الحرب في 19 مارس وحدث ما حدث فيها حتى سقطت بغداد في 9 إبريل، وسقط معها النظام المستبد الذي كان نكبة على الأمة كلها وليس على العراق وحده وبعدما أصبحت العراق تحت الاحتلال الأمريكي عدت إلى بغداد وعايشت الحياة في العراق في ظل الاحتلال الأمريكي، وحبت العراق من شرقه إلى غربه وأقمت في بغداد أياما رصدت خلالها حياة الناس ومشاعرهم تحت الاحتلال، ثم ذهبت إلى مناطق المقاومة المشتعلة في محافظات العراق المختلفة وتمكنت من الوصول إلى بعض رجال المقاومة العراقية التي استطاعت أن تشوش على كل الخطط الأمريكية حتى الآن ورصدت التجربة كما رصدت ما يدور على الجانب الأمريكي والبريطاني من خلال زيارات قمت بما لبريطانيا ورصدت لما تقوم به واشنطن وتفكر فيه، ثم كتبت القصة من بدايتها "قصة سقوط بغداد".

حيث يستطيع القاريء مع فصول هذا الكتاب التي سأترك له أن يتناولها الواحد تلو الآخر أن يعيش القصة من بدايتها بكل فصولها، من الثاني من أغسطس حتى يصل ليس إلى سقوط بغداد وإنما إلى سقوط القوات الأمريكية في أوحال العراق، كل ذلك موثقا بالمصادر والتواريخ والمعلومات -التي أشكر الزميل خالد مرسى على الجهد الذي بذله معى في توثيقها -وذلك من خلال أسلوب آمل أن يكون جذابا للقارئ وأن ينسى

معه أنه يقرأ كتابا في السياسة وإنما يقرأ قصة حقيقية ربما يكون هو نفسه أحد شخوصها أو شهودها لأنها قصتنا جميعا قصة هذا الجيل الذي شاءت له الأقدار أن يعيش أحداث القصة "قصة سقوط بغداد" فإلى البداية "الطريق إلى بغداد".

#### أحمد منصور

القاهرة: 4 رجب 1424 للهجرة أول سبتمبر 2003 للميلاد

### الطريق إلى بغداد

لم يكن ضابط الجوازات في مطار الكويت الدولى يدرك ولم أكن أدرك أنا كذلك أن ربما أكون آخر مسافر يدخل إلى الكويت يوم الأول من أغسطس عام 1990، وأن خاتم الدخول الذي ختم به جواز سفرى ربما لن يتمكن من تغييره بعد دقائق من الأول إلى الثاني من أغسطس ليختم به جواز أي مسافر قادم بعدى، وأن الثاني من أغسطس عام 1990 سيصبح يوما له تاريخه ليس لدى الكويتيين فحسب وإنما لدى العرب جميعا.

كانت الساعة تقترب من الثانية عشرة ليلا ليلة الثانى من أغسطس عام 1990 حينما هبطت في مطار الكويت الدولى طائرة الخطوط الجوية البريطانية القادمة من كراتشى وقبلها من كوالا لامبور -كما أشارت تقارير أحرى- في طريقها إلى لندن عبر الكويت، وكان حظى أنى كنت أحد ركاب هذه الطائرة القلائل الذين هبطوا منها ودخلوا إلى الكويت، بينما كان معظم ركاها - الذين أخذوا بعد ذلك رهائن إلى بغداد بعد استيلاء القوات العراقية على المطار ثم على الكويت - في طريقهم إلى لندن.

كان من المقرر أن أتسلم مهام عملى في الكويت في الثاني من أغسطس عام 1990 مديرا لتحرير بحلة "المجتمع" الكويتية وذلك بعدما يزيد عن ستة أشهر من المفاوضات بيني وبين إدارة المجلة، حيث كنت رافضا للعرض في بدايته ثم مترددا في قبوله بعد إلحاح إدارة "المجتمع" على رغم إغرائه لمن كان في مثل سني آنذاك أن يكون مديرا لتحرير مجلة سياسية أسبوعية مرموقة ومعروفة مثل "المجتمع"، وكنت آنذاك أقيم في باكستان وأعمل مراسلا لشئون أفغانستان وباكستان وآسيا الوسطى للعديد من الصحف والمجلات العربية وكانت مجلة "المجتمع" إحدى المجلات والصحف التي أكتب

إليها، وكانت تغطياتي وكتاباتي عن الحرب الأفغانية آنذاك تتصدر أغلفة "المحتمع" كما تتصدر الصفحات الأولى للصحف والمحلات الأخرى حيث كان المراسلون العرب الذين يقومون بتغطية الحرب ربما لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، ثم فوجئت بعد ثلاث سنوات من العمل معهم مراسلا غير متفرغ بعرضهم الذى قدموه لى للانتقال للعمل مدير تحرير للمحلة، لكني بعد إلحاح وتفكير قبلت بشروط كان من أهمها أن أقوم بزيارة استطلاعية للكويت للتعرف على طبيعة العمل وما يتطلبه من خطط تطوير وتحديث للمحلة ومدى استعداد القائمين عليها للتحاوب مع متطلبات التطوير التي حققتها بعد ذلك-بفضل الله- من خلال ست سنوات أو يزيد كنت خلالها مديرًا لتحرير محلة "المحتمع" وبالفعل ذهبت إلى الكويت في منتصف شهر يونيو عام 1990 وبقيت شهرا كاملا في الكويت وضعت خلاله خطط تطوير المجلة وغيرها من شروط العمل ثم عدت إلى باكستان لإنهاء التزاماتي مع الصحف والمحلات الأخرى التي كنت أعمل معها، ثم واحهتني صعوبة البحث عن طائرة متحهة مباشرة من إسلام أباد إلى الكويت فلم أحد فأبلغني مكتب الطيران مساء الحادى والثلاثين من يوليو أنه وحد لى مقعدا على طائرة الخطوط الجوية البريطانية المتحهة من كراتشي إلى الكويت مساء الأول من أغسطس، وكانت هذه هي آخر طائرة دخلت المحال الجوى الكويتي ولم تتمكن من الإقلاع منه مرة أخرى لأن المظليين العراقيين سيطروا على المطار عند منتصف الليل وأخذوا الركاب الذين كانوا على متن الطائرة -وكانوا ينتظرون إقلاعها- رهائن إلى بغداد، ولم يفرج عنهم بعد ذلك إلا على يد الملاكم الأمريكي المسلم محمد على كلاى بعد زيارته لبغداد ولقائه مع الرئيس العراقى السابق صدام حسين، وكانت هذه أيضا هي آخر رحلة قامت بما الطائرة حيث بقيت جائمة على أرض مطار الكويت حتى دمرت بعد ذلك حينما اجتاحت القوات الأمريكية الكويت لتحريرها.

كان عدد الركاب الذين نزلوا معى من الطائرة قليلا للغاية، فحينما وقفت فى طابور الجوازات لم يكن يقف خلفى أحد وكان أمامى عدد محدود للغاية، وبعدما ختم لى ضابط الجوازات جواز سفرى قام من مكانه لأنه لم يكن هناك أحد، وأخذت حقائبى بسرعة وخرجت من المطار متوجها إلى فندق "صحارى" الذى يقع وسط المدينة والذى كنت قد قضيت فيه الشهر الذى مكتته فى الكويت من قبل.

كان كل شيء هادئا في المدينة، وعند الساعة الثانية تقريبا بعد منتصف الليل غفوت لكني بمجرد أن غفوت استيقظت على أصوات قصف وانفحارات، ورغم ألها لم تكن قريبة إلا ألها أيقظتني وبينما كنت بين الحلم واليقظة قمت أبحث عن مكان أختفي فيه من القصف، فتغطيبي لأحداث الحرب الأفغانية والتي سجلتها في كتبي \* كانت لا تزال تعيش في داخلي، وبعدما أفقت وجدتني داخل غرفة في فندق، وليس كهفا أو خيمة في حبل من حبال أفغانستان، ارتميت على السرير مرة أخرى وأنا أستعيذ بالله من الشيطان الرحيم، إنه كابوس الحرب والقصف يطاردني في كل مكان أذهب إليه حتى وأنا نائم هنا في الكويت هذه المدينة الآمنة التي تبعد عن حبال أفغانستان وحربما آلاف الأميال.. هيا إلى النوم مرة أخرى.. إلى النوم.. ولكن.. أي نوم؟! لقد وصلت أصوات القصف والانفجارات هذه المرة واضحة إلى أذبي، يا إلهي... إنها حقيقة وليست كابوسا وإنها الكويت وليست أفغانستان، ماهذا الذي يجرى؟ قمت إلى النافذة ففتحتها فوجدت الليل لازال يرحى سدوله ولا توجد حركة غير عادية في الشوارع، نظرت في ساعتي فوجدها قد اقتربت من الثالثة بعد منتصف الليل، رفعت سماعة الهاتف واتصلت بموظف الاستقبال في الفندق لأسأله عما يجرى، فربما أحد عنده خبرا، لكنه قال لى: لا أدرى شيئا يا سيدى، حاولت معه جاهدًا ولكنه كان خائفًا ومرتبكًا ولم يجبني بشيء أكثر مما سمعت، فكرت في ارتداء ملابسي والترول إلى الشارع غير أنه بعد تفكير قليل قلت: إنه الجنون بعينه إن فعلت ذلك، وليس أمامي سوى الانتظار حتى بزوغ الفحر وانفلاق الصبح، ورغم أن الصبح كان قريبا إلا أنه كان بالنسبة لى في هذه اللحظات بعيدا للغاية.

كانت الدقائق تمر متثاقلة كأنها أيام وأسابيع وشهور، سعيت خلالها لتكرار محاولاتي حتى أفهم ما الذي يدور حولي دون جدوى لكن معالم القلق والتهديدات العراقية للكويت كانت ملامحها قد بدأت تتضح لي في ذلك الوقت المبكر من صباح الثاني من أغسطس عام 1990.

<sup>\*</sup> تحت وابل النيران فى افغانستان -- امرأة من افغانستان - مستقبل افغانستان وجذور الصراع بين المجاهدين الأفغان - دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - ص.ب.: 6366-14 بيروت لبنان.

لم يكن أحد يتوقع مطلقا أن تقوم العراق بغزو الكويت واحتلالها، حتى أن القنصل العام الكويت في إسلام أباد حينما سألني وهو ينهى لى إجراءات سفرى إلى الكويت قبيل الغزو العراقي بأيام قائلا: هل تتوقع فعلا أن يقوم العراق بغزو الكويت؟ قلت له: من المستحيل أن يحدث هذا، لكني لا أستبعد أن تتحرك القوات العراقية، تجاه جزيرتي وربة وبوبيان، وربما تجاه بعض المناطق النفطية الغنية لتضمن منفذا بحريا أوسع وأكبر على الخليج وهذا أمر مقلق أيضا لكن ربما لا تستطيع العراق أن تتحاوز ذلك، كان الرجل قلقا مثل غيره من الكويتيين وقد لاحظت القلق أيضا على وجه ضابط الجوازات الذي ختم لى بختم الدخول في مطار الكويت حينما سألني نفس السؤال بعدما تعرف على من خلال كتاباتي وأحبته نفس الإحابة و لم يكن يدرك كلانا أن القوات العراقية ربما كانت قد تجاوزت الحدود آنذاك وأن المظليين سوف يهبطون بعد قليل على أرض المطار، لذلك كانت الصدمة والذهول وعدم التصديق يخيم على الجميع.

صلیت الفحر وارتدیت ملابسی ونزلت إلی باحة الفندق فوجدت قلقا بین الموظفین وهمس لی أحدهم قائلا: یقولون بأن القوات العراقیة دخلت الكویت، حلست علی أحد المقاعد أفكر ثم بدأت أهیئ نفسی لغیر ما جئت له، وما إن بدأ النهار ییزغ وأصوات القصف تقترب حتی أصبحت فی الشوارع المخیطة بالفندق حتی بدأ نزلاء الفندق یترلون إلی الباحة مذعورین، وما هی إلا لحظات إلا وجاء جنود علی باب الفندق ظننتهم كویتین فی البدایة ثم حینما قرأت الشارات علی أكتفاهم ذهلت، إلهم جنود الحرس الجمهوری العراقیون وصلوا إلی هنا إلی قلب الكویت فی السابعة صباحا، سیطر الهلع والخوف علی كثیر من نزلاء الفندق لاسیما وأن أغلبهم كانوا من عائلات علیحیة من السعودیة والبحرین وقد تعرفت علی كثیر منهم بعد ذلك، لكن عائلات علیحیة من السعودیة والبحرین وقد تعرفت علی كثیر منهم بعد ذلك، لكن حقیقة الجنود العراقیون بقلق مع الناس هی التی كانت تسیطر علی، لم أكن أتوقع أن یقدم صدام علی غزو الكویت و لم أكن أتوقع أن یصل الجنود العراقیون بهذه السرعة إلی قلب الكویت، و لم أكن أتوقع أن ینام أهل دولة آمنین مطمئین ثم یستیقظوا فیحدوا ولتهم قد زالت وقد أصبحت بلادهم تحت سیطرة دولة أخری، كم هی عدد المرات

وكم هي عدد الدول في العصر الحديث التي نام فيها الناس آمنين مطمئنين ثم أصبحوا فلم يجدوا دولتهم ولا حكومتهم.

رغم طلقات الرصاص التي كانت تنطلق في وسط المدينة من هنا وهناك إلا أني حرجت إلى ساحة الصفاة القريبة من الفندق والتي تمثل قلب المدينة القديمة فوجدت الفوضى في كل مكان، فمحلات الذهب أبواها مشرعة وقد نهب كل ما فيها، بينما كان بعض أصحاب المحلات يقفون مذهولين باكين، الناس كلها كانت تركض على غير هدى وفي كل اتجاه وإطلاق النار عشوائيا من كل اتجاه حيث يتعالى صراخ الناس، فيما تجمعات للجنود العراقيين في الزوايا حتى سمعت صوت إطلاق قذيفة وسرعان ما ارتطمت بقوة بمبنى برج الاتصالات الذى كان تحت الإنشاء آنذاك فاهتز المكان كله وزاد الهلع والركض بين الناس وشعرت من قوة الارتطام وقربه أن قلبي قد انخلع مني، وسط هذا الهلع وجدت سيارة تاكسي تمر من الشارع فأشرت له أن يتوقف وأنا لا أتوقع وقوفه ولكنه وقف وقال لي: اركب فركبت فقال لي إلى أين؟ التبس عليَّ الأمر في البداية فإلى أين أذهب وسط هذا الجو العاصف، ثم تذكرت محلة "المحتمع"، فقلت له إلى مقر محلة "المحتمع" في شارع المغرب، انطلق الرجل بسرعة وسط شوارع المدينة القديمة فكانت الفوضى بارزة ف كل مكان، الناس تركض ف كل اتجاه والمحلات التي لم تنهب بعد في طريقها للنهب، ورشقات الرصاص تأتى من كل اتجاه، ومن قريب بدا قصر الحكم يحترق والدخان الأسود يملأ السماء، أما أصوات القصف والانفحارات فكانت تنبعث من كل حانب.

تجاوزنا شارع السور الذى يفصل المدينة القديمة عن أحياء الكويت الحديثة، وبعد دخولنا شارع المغرب بحوالى مائتى متر فقط وجدت سيارتين من سيارات النحدة الكويتية تسدان شارع المغرب بينما يقف خارجهما ضابطان وجنديان، حينما اقتربت وجدهما كويتيين ولا يحملون سوى مسدساتهم ومن الواضح ألهم لم يكونوا يدركون بدقة ما حل ببلدهم، وحينما وقف سائق التاكسى بجوارهم قلت لهم دونما شعور منى: ماذا تفعلون هنا؟ إن الجنود العراقيين يملئون شوارع المدينة، وهم على بعد عشرات الأمتار منكم فقط ويحملون رشاشات وقاذفات آر بى جى فماذا تفعلون بهذه المسدسات، ويبدو أن ما قلته قاله كثيرون ممن مروا قبلى، لكن الجنود الكويتيين

أشاروا للتاكسى أن يمر وكانوا متوترين للغاية، ولأن الجو متوتر فلم يكن لأحد أن يتصرف بحماقة، ولابد أن هؤلاء الجنود كانوا مذهولين وغير مصدقين لما يجرى ويدركون أن الأمر لن يعدوا كونه جنون مؤقت من صدام وسوف تعود الأمور إلى ما كانت عليه خلال ساعات.

كما توقعت لم أحد أحدا في مقر مجلة "المجتمع" حينما وصلت إلا "أسلم" الحارس وعامل البوفيه اليمني الذي كان يعرف أسرار الجميع ويتلذذ بمعرفة ما يفكر فيه الآخرون وينقل أخبار هذا لذاك إلا أن الجميع مع ذلك كانوا يحبونه ولكن يتحاشون الكلام أمامه حتى في شئون طعامهم وشراهم، وأذكر له أنه أعانني برعايته لي خلال الأيام الأولى من فترة بقائي في الكويت بعد الغزو العراقي، رحب بي وقال: ماذا جاء بك يا أستاذ؟ لقد فرحت لك أنك سافرت قبل الغزو لكني لم أتوقع وصولك فمتي جئت؟ قلت له: جئت ليلا يا "أسلم" لم يهن عليّ أن أتركك وحدك في هذه المعمعة؟

اتصلت على رئيس تحرير المجلة آنذاك الدكتور إسماعيل الشطى في بيته فاستغرب وصولى هو الآخر وكان مذهولا مما يجرى، وطلب منى أن أنتظر قدومه، وكنت قد تعرفت خلال الشهر الذى قضيته قبل ذلك في الكويت على معظم مكاتب وكالات الأنباء العالمية والمراسلين وأنا أعد لعملية تطوير المجلة، فاتصلت على معظمهم فوجدةم بحاجة إلى معلومات مثلى ومعظمهم كانوا في منازلهم في حالة ذهول وحوف وتوتر وأذكر أن مراسل إحدى الوكالات كان كولومبيا قال لى حينما عرف أبي عربى: هل يمكن أن تساعدن على الخروج من هذا الجحيم؟ والوحيد الذى وجدت لديه معلومات آنذاك كان أحد مراسلي وكالة رويترز وكان مصريا وكان لقبه "هنداوى" حيث لم أعد أذكر اسمه الأول، فأبلغني أن القوات العراقية قد أحكمت سيطرتها على معظم الأماكن الحساسة والهامة في البلاد، وأن هناك مقاومة بسيطة في بعض المناطق، معلمات لكن الاتصالات انقطعت بعد ذلك بين الجميع.

كانت تغطيتي السابقة للحرب الأفغانية ثلاث سنوات كفيلة بأن تجعل حالتي أكثر استقرارا وأفضل من الآخرين، لكني في نفس الوقت كنت أعيش بينهم وأرى وأشعر وأحس بما يشعر به الآخرون حيث كانت قوافل الهروب من جحيم الكويت قد بدأت

مع الغزو مباشرة، وكان كل من يعرفني يعرض على أن أخرج مع الخارجين قبل أن تسوء الأمور ولا أنكر أبي فكرت أكثر من مرة في الخروج، لكن روح المغامرة جعلتني أنسى كل شيء وأن أتغلب على عواطفى التي كان من أكثرها تأثيرا زوجتي التي كانت في مصر آنذاك لتضع مولودها الثاني وصغيرتي "ندى" التي لم يكن عمرها آنذاك يتجاوز العامين وفي النهاية أخذت قرارا بالبقاء حتى تتضح الصورة على الأقل.

كانت الصورة ضبابية لدى جميع من كان فى الكويت صباح الثانى من أغسطس لكن كثيرين لم يفكروا طويلا فأخذوا طريقهم إلى السعودية عبر طريق المغرب السريع الذى يربط بين حدود البلدين حتى أن طوابير السيارات كانت تمتد لعدة كيلومترات على هذا الطريق، كانت عملية هروب كبيرة من المستقبل المجهول رأيت مثلها تماما فى بغداد فى بداية شهر مارس عام 2003 قبيل الاحتلال الأمريكي للعراق حيث كانت قوافل السيارات للنازحين من بغداد إلى الضواحي والمدن المجاورة تملأ الطرق وحيث كانت قوافل السيارات لمن يملكون فضل المال تقطع بمم الطرق إلى بغداد وعمان، وحيث كانت الطائرة الوحيدة التى كانت تربط بغداد بدمشق فى رحلة يومية تحمل فوق طاقتها من البشر والمتاع، صورة الهروب من الحرب مخيفة وقد رأيتها من قبل أثناء تغطيتي للحرب فى البوسنة والهرسك.

نسبة الذين لم يصدقوا ما حدث في الثاني من أغسطس تقلصت في الثالث من أغسطس أو بعد ذلك من أيام الغزو الطويلة، حيث أصبح الجميع أمام حقيقة لا تحتمل الشك هي أن الكويت أصبحت محتلة من العراق، ومع هروب الكثيرين وخروجهم من الكويت بعد الغزو إلا أن آخرين بقوا وروى لي الكثيرون منهم بعد ذلك تفاصيل ما عاشوه من أيام عصيبة لاسيما أثناء القصف الجوى الذي قام به الحلفاء منتصف يناير عام 1991 في حربهم لتحرير الكويت.

سألى الدكتور إسماعيل الشطى فى اليوم الأول وقال لى: هل ستبقى يا أحمد أم ستغادر الكويت؟ قلت له: إن الصحفى الذى يضيع فرصة مثل هذه وقد جاءته على طبق من ذهب مثلى، لاسيما وأنا قادم من تغطية حرب أصعب عشرات المرات مما أرى يكون قد أضاع على نفسه فرصة ذهبية سيندم كثيرا عليها، كما أنى أحد الذين صقلت خبرهم الصحفية الحروب التى قمت بتغطيتها وأعتقد أن الحروب لها دور كبير

فى صناعة كثير من الصحفيين البارزين فى أنحاء العالم، ولأن مثل هذه الفرص لا تتكرر كثيرا فى الحياة فإن تضييعها من صحفى هو تضييع لمهنته وحرفته ودوره الذى ينبغى أن يقوم به، وربما كانت ترتيبات الأقدار أن أدخل الكويت على آخر طائرة دخلت محالها الجوى الهدف منه أن أعيش هذه التجربة لذلك سوف أبقى.

بقيت في الكويت خمسين يوما بعد الثاني من أغسطس عام 1990، أرصد يوما بيوم تطورات الأحداث على أرض الواقع معزولا عن الاتصال بالعالم الخارجي، حتى أي لم أكن أعرف شيئا عن عائلتي ولا عن مولودتي ياسمين التي ولدت في الخامس عشر من أغسطس ولم أعرف بميلادها إلا بعد خروجي من الكويت ووصولي إلى الإمارات في الرابع والعشرين من سبتمبر وهم كذلك لم يكونوا يعرفون عني شيئا، حيث قطعت الاتصالات ولم تكن الهواتف التي تعمل عبر الستلايت معروفة وربما لم يكن في الكويت كلها إلا جهاز واحد أو جهازين لكنهما كانا يحتاجان إلى طبق كبير ينصب فيفضح من يستخدمهما، ورغم مطاردة السلطات العراقية للصحفيين حتى خرجوا جميعا أو عملوا مع قوات الاحتلال -كما كان يطلق عليها أو اعتقلوا إلا أن كويى جديدا ولم أكن معروفا في الوسط الكويتي فقد أخفيت هويتي الصحفية، وساعدي بعض الأصدقاء الكويتين على استخراج هوية كتب فيها أي موظف، ولا أعتقد أن صحفيين مغامرين كثيرين بقوا في الكويت تلك المدة وربما أكون أحد هؤلاء أعتقد أن صحفيين مغامرين كثيرين بقوا في الكويت تلك المدة وربما أكون أحد هؤلاء القلائل الذين بقوا رغم خطورة البقاء.

اتسمت الأيام الأولى للغزو العراقى للكويت بالفوضى العارمة فى كل مكان، والفوضى معناها السلب والنهب وانعدام الأمن ومن ثم التعرض لكل المخاطر ومن بينها الموت، ومع الهلع الذى كان يسيطر على الناس وفرار الكثيرين منهم فقد بقى الكثيرون أيضا فى الكويت بل إن من بقوا كانوا أكثر ممن خرجوا، ورغم سيطرة العراقيين على كل المواقع العسكرية تقريبا فى الكويت خلال فترة وجيزة إلا أن بعض الكويتين بقوا يقاوموا وظهر ما يسمى ب "المقاومة الكويتية" وكانت منطقة كيفان الكويتين بقوا بارزا للمقاومة وذهبت لأرى شكل المقاومة فى كيفان فى اليوم الثالث من الغزو فوجدت شباب المنطقة يضعون المتاريس ويفتشون السيارات ويحملون أسلحة خفيفة بعضها أخذ من معسكرات للجيش لكن أغلبها من أقسام الشرطة، وكانوا

يقومون بعمليات ضد القوات العراقية حيث فحروا بعض الدبابات والآليات، وكانت المعطوبة ثرى بوضوح لاسيما على الطرق الدائرية ومما ساعد على وجود المقاومة السلوكيات العدوانية التي كان يقوم بها بعض الجنود العراقيين وصدور فتاوى من العلماء الكويتيين آنذاك كانت تتداول على نطاق واسع تدعو للمقاومة تحت دعوى "دفع الصائل" حتى لو كان مسلما، وهو ما أشعل الحماس فى نفوس الناس آنذاك للدفاع عن أعراضهم وبيوهم وممتلكاهم حيث كان النهب والسلب يتم فى وضح النهار، ومع استقرار القوات العراقية بدأت عمليات تمشيط واسعة للمنازل بحثا عن السلاح والمنشورات التي كانت توزع على نطاق واسع لاسيما فى المساحد، ولأن بناء الكويت يمتد على مساحات شاسعة فقد استغرق الأمر مدة طويلة لكن عمليات المداهمة والتمشيط لم تكن تخلو من عمليات مقاومة واعتقال وغيرها.

أذكر أنى فى أيام الغزو الأولى سألنى أحد السعوديين المقيمين معى فى الفندق عن مخبز يشترى منه خبزا لعائلته التي كانت معه ولأنى كنت أحب التحول ومعرفة ما يدور فى أرجاء المدينة فقلت له: أنا حديث عهد بالكويت لكن شوارعها وأحياءها منظمة وما علينا سوى أن نتحرك ونسأل فمشينا بالسيارة ما يزيد على ساعتين حتى وجدنا مخبزا أذكر أننا وقفنا أمامه ما يزيد على ساعة حتى جاء دورنا وأخذنا بعض الخبز، وقد نجح الكويتيون فى الفترة الأولى من تنظيم شئون حياهم وكان التكافل ظاهرا بين الناس حيث رتبوا معيشتهم فى الأحياء والمناطق المختلفة، وبدأوا يتعايشون مع الواقع الذى لم يكونوا يتوقعون حدوثه، وأصبح كل حيى أو منطقة به لجنة تقوم على تنظيم شؤون الناس وحياهم من جميع الجوانب.

أما بالنسبة لى فقد انتقلت بعد أسبوع من الفندق إلى بيت أحد الأصدقاء من الكويتين الذين كانت عائلتهم خارج الكويت وكان هذا البيت هو أحد الملتقيات التي تصب فيها المعلومات عما يحدث في الكويت حيث كان يجتمع فيه الكويتيون من كل الأطياف، فكنت على اطلاع وثيق بكل التطورات وكنت أدون يومياتي ليس من خلال ما أسمع فقط ولكن من خلال مشاهداتي حيث كان لى كل يوم أكثر من حولة في مناطق الكويت المختلفة أتابع فيها الأحداث والمشاهدات من قرب، وأذكر أني في مناطق الكويت أحمل كاميرتي الصغيرة وأقوم بتصوير بعض اللقطات ولكني علمت

أن كل من يضبط ومعه كاميرا كانت القوات العراقية تعتقله ولا يُعرف مصيره، وكان عملى الذى كنت أقوم به في ذلك الوقت خطير للغاية وهو سبب بقائى تلك الفترة وهو تحرير النشرة الصحفية التي كان يصدرها الكويتيون في الداخل والتي أطلقوا عليها اسم "المرابطون" وكانت هذه النشرة هي الصحيفة الوحيدة التي يطبعها الكويتيون في الداخل أثناء الاحتلال العراقي وكانت تطبع وتوزع على نطاق واسع في المساجد والمنتديات والتعاونيات وكانت هي المصدر الرئيسي للأخبار للكويتيين المقيمين داخل الكويت آنذاك لذلك كانت كل الأخبار تصب عندى من كل التيارات والاتجاهات، وكنت أقوم بتحريرها فيم يقوم شباب كويتيون بباقي العمليات من طباعة وتوزيع، وأذكر أننا أصدرنا تسعة أعداد من داخل الكويت وحينما تعذر الاستمرار في طباعتها في الداخل تحولت بعد ذلك إلى صحيفة أسبوعية كانت تصدر من لندن واستكملت هناك من العدد العاشر.

كان الخوف يسيطر على الناس في كل مكان وفي كل تصرف وفي كل حركة، وإذا لم يحسن الإنسان التصرف في مثل هذه الظروف فإن أى تصرف أحمق يمكن أن يودى به إلى الجهول، كنت حريصا على أن أكون تلقائيا وبسيطا وودودا في معاملتي مع كل من حولي لاسيما عند حواجز السيطرة التي أقامها العراقيون في مفارق الطرق الرئيسية في أنحاء المدينة، وأن أبتعد تماما عن الصدام والاستفزاز رغم أن كل ما كان يحدث كان يدعو إلى غير ذلك، فقد كنت أرى بعيني عمليات السلب والنهب التي كانت تتم في وضح النهار وفي كل مكان ولكل شيء، كما كانت النيران تندلع في الأسواق بعد نحبها أو البيوت أو قصور الحكم حتى أن قصر ولى العهد الكويتي الشيخ سعد العبد الله ظلت أعمدة الدخان تتصاعد فوقه لعدة أيام، وفي كل يوم كنت أخرج فيه إلى الشارع في جولة كنت أتوقع أن يقبض على او يطلق أحد الرصاص عليٌّ أو يحدث لى مكروه فلم أكن أشعر بالأمن لحظة واحدة لكني لا أنكر أبي كنت أستمتع بما أقوم به رغم كل هذه الأجواء، حيث كنت أعيش طوال الوقت على متابعة الأحبار ورصدها من كل مصادرها المتاحة لى آنذاك سواء بمشاهداتي وهذه كانت الأهم كما كانت هناك المصادر الكويتية التي كانت تجمع المعلومات من أرجاء الكويت كما كانت الديوانيات في المساء مصدرا هاما للتعرف على ما لم أرصده من المصادر الأخرى وعلاوة على ذلك كان الراديو والتليفزيون مصدرا هاما آخر، لكن

مع مضى الوقت بدأ الملل يتسرب لحياة الناس حيث كان الجميع يترقب تحركا سريعا، لكن كل يوم من الانتظار -على من كان في الداخل- كان يوما طويلا.

بدأ العراقيون يطاردون كل من يوزع منشورات أو نشرات وكانت "المرابطون" قد بدأت تؤثر بشكل كبير في المجتمع الكويتي بما تبث من أحبار وتضع الناس في بؤرة الحدث فأصبحت مرصودة وقبض على بعض الشباب الذين كانوا يقومون بتوزيعها ونقلتهم السلطات العراقية إلى بغداد فقرر الكويتيون إيقاف صدورها بعد تسعة أعداد ثم صدرت بعد ذلك كصحيفة أسبوعية من لندن، بعدها لم يعد لى دور مقنع بالنسبة لى يستدعى البقاء فقررت الخروج من الكويت و لم يكن هناك طريق مفتوح سوى طريق بغداد وصولا للأردن ومنها أسافر إلى الوجهة التي أريد.

تركت كل متاعى وأوراقى فى الكويت لدى أحد الأصدقاء وحملت معى حقيبة يد صغيرة بما أغراض شخصية، وحملنى أحد الأصدقاء الكويتيين فى سيارته إلى موقف الباصات فى منطقة "خيطان" وودعنى عند الغروب ولازلت أذكر دمعتى السخينة التى لم أتمالكها حينما ودع كل منا الآخر إلى المجهول بعد صحبة كربة ومحنة حيث يظهر هنا معدن الناس وصفاؤهم، وأذكر أنى فى تلك الفترة شعرت بامتزاج مع الذين عايشتهم لم أحده فيما بعد مع الكويتين الذين عشت بينهم أكثر من ست سنوات بعد التحرير حيث واصلت عملى كمدير تحرير لمجلة "المجتمع"، فقد كان من عرفتهم فى أيام المحنة والغزو غير الذين عرفتهم من بعد فى كل شيء فالحن تصنع من الناس شيئا أخر فقد أحببت كل من عرفتهم فى تلك الفترة فترة الغزو والخوف والمحنة وأحبوني الاسيما وأنى كنت أخاطر بنفسى سعيا لرفع الظلم عن مظلومين ليس إلا و لم يكن لاسيما وأنى كنت أخاطر بنفسى سعيا لرفع الظلم عن مظلومين ليس إلا و لم يكن لديهم ما يقدموه لى و لم يكن هناك دافع لأبقى سوى نفس الدوافع التى جعلتنى أبقى لديهم ما يقدموه لى و لم يكن هناك دافع لأبقى سوى نفس الدوافع التى جعلتنى أبقى يعلمله فى موازين أعمالى.

لازالت صورة وداعى لصاحبى الكويتى الذى لم ألتق به بعد ذلك إلا ربما مرة أو مرتين بعد تحرير الكويت ماثلة فى مخيلتى لأنما كانت واحدة من أكثر لحظات الصدق والصفاء التى عايشتها مع أناس لم أكن أعرف من أسمائهم إلا أبو فلان أو أبو علان دون اهتمام بمعرفة أى شيء آخر عن حياتهم أو مكانتهم فى الحياة لكنهم كانوا فى محنة

وكان يجب على أن أساعدهم فيها وأقف إلى جوارهم لأبين قضيتهم ومعاناتهم للناس فقد فقدوا فى هذه اللحظة كل شيء بلادهم وأموالهم ووظائفهم وتشتت شملهم وفقدوا الأمن والأمان الذى كانت تنعم فيه الكويت.

حينما نظرت إليه وجدته لا يستطيع أن يكتم دموعه مثلى، فقال لى وهو يشد على يدى ربما لا نلتقى مرة أخرى فأرجو أن تذكرنى بخير ولازلت أذكره حتى بعد ثلاثة عشر عاما عليها، حتى وأنا أكتب هذه السطور تنساب دموعى كلما تذكرت صفاء نفوسنا فى لحظة الوداع هذه.

انطلق بنا الباص من الكويت عند الغروب في العشرين من سبتمبر عام 1990 ووصلنا إلى بغداد عند شروق الشمس، كان عدد ركاب الباص لايزيد عن أربعة عشر راكبا من جنسيات مختلفة بينهم خادمات سيلانيات وهنديات وموظفون مصريون وسوريون وأردنيون وأذكر أحد المدرسين المصريين وكان رجلا قد اقترب من الستين أعجبته ملاحة خادمة سيلانية رغم سمرتما وكانت تتكلم العربية المكسرة فظل يلاطفها ولا يخفى إعجابه بماحتى عرض عليها الزواج بعد عدة ساعات وهي تتمنع وأنا أرقب الموقف بطرافته مع غيرى من الركاب وأعرف أنه سوف ينتهى عند الحدود العراقية الأردنية، وموظف آخر فقد كل مدخراته بعد عشرين عاما من العمل في الكويت كان يجهر بشتيمة صدام حسين ونظام حكمه وكان آخر يبدو أنه كان صديقا له يجلس إلى حواره مرعوبا يكتم فمه بيده كلما سب صدام أو شتمه فتضيع الشتيمة بين فمه ويد صاحبه الموضوعة عليه، فكنت أرقب ما حولي دون تعليق وكأني أشاهد مسرحية حية كنت أنا المشاهد الوحيد لها، بعد الظهر وصلنا إلى الحدود العراقية الأردنية وبعدما أنهيت إجراءات سفرى خرجت بسرعة لأني لم يكن معى سوى حقيبة يدى، ركبت حافلة أخرى إلى الحدود الأردنية التي كانت تبعد آنذاك حوالي سبعين كيلوا مترا عن الحدود العراقية، ومن هناك أخذت حافلة أخرى إلى عمان ومنها أخذت الطائرة إلى دبي... وعند ذلك انتبهت على صوت السائق يخرجني من كل هذه الذكريات ويقول لى: أستاذ أحمد.... لقد وصلنا إلى "طرابيل" نقطة الحدود الأردنية العراقية.. فقد كنت أتذكر وأفكر فيما حدث عام 1990بعد عشر سنوات مما وقع حيث كنت أركب سيارة من عمان في طريقي إلى بغداد في أول رحلة إليها بعد مروري عليها خارجا من

الكويت وذلك في شهر أغسطس عام 2000، حيث ترددت على بغداد بعد ذلك عدة مرات كان أهمها تلك الزيارة التي كانت قبيل الاحتلال الأمريكي للعراق حيث خرجت من بغداد قبيل الحرب بأربعة أيام كما رصدت قصة سقوط بغداد من سوريا وتركيا والدوحة ثم ذهبت إلى بغداد بعد الاحتلال وأضفت وعرفت المزيد عن قصة سقوطها التي بدأت حقيقة في الثاني من أغسطس عام 1990 حيث كنت أحد شهود قصة سقوط بغداد بدأت حقيقة مع الغزو العراقي للكويت في الثاني من أغسطس عام 1990.

كان أول ما لفت نظرى حينما وصلت إلى نقطة الحدود العراقية الأردنية في طرابيل في شهر أغسطس من العام 2000 هو زوال المسافة الحدودية الفاصلة بين نقطتي الحدود والتي كانت تزيد على سبعين كيلومترا حيث ضمت إلى الأردن بعدما تنازل الرئيس العراقي صدام حسين عنها قبل عدة منوات لصالح الأردن، وأصبحت نقطتا الحدود بين البلدين متحاورتين لا يفصل بينهما إلا مساقة قصيرة، وقد أخبري عدى صدام حسين نجل الرئيس العراقي حينما طلب لقائي في بغداد في هذه الزيارة بعدما علم بوجودي في المرة الأولى والأخيرة التي رأيته فيها بناء على طلبه أن والده الرئيس صدام حسين كانت "منطلقاته بعثية وحدوية في قراره بالتنازل عن المنطقة الحدودية التي كانت فاصلة بين البلدين لصالح الأردن على اعتبار أن الأردن بلد شقيق " وكانت الأمم المتحدة قد أقامت في هذه المنطقة عشرات المخيمات في عام 1990 للفارين من الأمم المتحدة قد أقامت في هذه المنطقة عشرات المخيمات في عام 1990 للفارين من الكويت حتى يتم ترحيلهم إلى بلادهم وقد رأيت في زيارتي الأخيرة للعراق والتي كانت في يوليو من العام 2003 أي بعد سقوط بغداد مخيمات أيضا في المنطقة العازلة بين الأردن والعراق قبل إلها لمجاهدي خلق، وأيضا بعض الفارين من العراق وفلسطينيين كتب عليهم التشرد في كل مكان.

حينما دخلت إلى حدود العراق في أغسطس 2000 بدأت أشعر بأجواء الحصار المفروض على العراق والشعب العراقي من شهر أغسطس 1990 فالحياة القاسية التي كان يعيشها العراقيون بعد مغامرة صدام بغزو الكويت كانت بادية على وجوه الناس منذ أول لحظة وطأت فيها أقدامي أرض العراق.

حلست فى صالة كبار الزوار فى نقطة الحدود أنتظر إلهاء إجراءات دخولى إلى العراق حيث كانت تضم الصالة وفودًا عديدة من دول غربية يمثل معظمها شركات جاء مندوبوها لترتيب حصص لهم من كعكة العراق ضمن مشروع "النفط مقابل الغذاء" التي كانت تديره الأمم المتحدة، فيما جاء آخرون لدراسة مشروعات مستقبلية يقومون بها حال انتهاء الحصار أو إلهائه، فيما كانت هناك بعض الوفود الرسمية ووفود تابعة للأمم المتحدة، وكان هناك فرنسيون وأسبان ومن جنسيات أوروبية أخرى، لكن ما لفت انتباهي آنذاك هو الصينيون والماليزيون الذين كانوا يمثلون حضورا لا بأس به، وحتى تمشى إجراءات سفرك بيسر وسهولة كان لا بد أن تدفع شيئا للموظفين وكانت خمسة دولارات كفيلة بأن تسهل لك كل شيء، وإلا فأنت ضيف عزيز على الرحب والسعة لكن إجراءات دخولك ربما تطول قليلا وبخمسة دولارات أخرى يمكن إعفاؤك من اختبار "الإيدز" الذي كان مقررا آنذاك على كل من يدخل العراق.

أغيت إجراءات دخولى وأخذت الطريق مع مرافقى إلى بغداد شبه صامت طوال الوقت، فقد كانت النفسية التى مشيت ما على نفس الطريق قبل عشر سنوات تختلف اختلافا حذريا عن النفسية التى أسير بما عليه اليوم، فقد انعكست آثار الحصار على نفسى، وبدأت أشعر بأنه حصار فى كل شيء وعلى كل شيء، فقد كانت الأرض القاحلة على حانيى الطريق فى بلد الرافدين ومهد الحضارات ومنبع الخصوبة مؤذية للعين والنفس وكانت دليلا على انتشار الموت وفقدان الحياة، فثلاثة وعشرون عاما آنذاك من حكم صدام حسين مليئة بالحروب والدمار حولت الأرض التى كانت حية إلى الموت، وبددت الثروات والجهود وطاقات الأحيال لتلبية أوهام الزعيم ومغامراته مع إيران تارة ومع الكويت تارة أخرى وكله باسم الوحدة العربية.

وصلت بغداد عند الغروب، وكان أول شيء فعلته هو تبديل العملة فوجدت الدينار العراقى الذى كان يساوى أكثر من ثلاث دولارات قبل غزو العراق للكويت في أغسطس 1990 قد هوى إلى الدرك الأسفل فى أغسطس 2000 وأصبحت قيمة الدولار الواحد تساوى 2200 دينار عراقى، وكان متوسط الرواتب آنذاك بين سبعة آلاف وعشرة آلاف دينار أى بين ما يساوى ثلاث إلى خمس دولارات فى الشهر، ولنا أن نتخيل حياة الناس الذين كان دخلهم يساوى دخل الخليجيين قبل 2 أغسطس

1990 فقد كان البؤس يسيطر على حياة الجميع، ولم أتخيل مطلقا كيف يعيش رب أسرة فيها خمسة أولاد بخمسة دولارات في الشهر حتى لو كان يأخذ ما يسمى بالبطاقة التموينية من الحاجات الأساسية من الطعام من الدولة لذلك كان الجميع يركض بالليل والنهار من أجل البحث عن لقمة العيش وحتى يسد ما يمكن أن يسد رمقه ورمق أولاده ويكفى عائلته ذل المسألة لاسيما وأن النفسية العراقية نفسية كريمة ومعطاءة وإهانة الكريم من أشد صعوبات الحياة على الإنسان، لذلك كان من الصعب أن تجد بشاشة أو حتى راحة على وجه أحد من الناس في تلك المرحلة، هذا علاوة على الضغوط الأخرى التي تملأ حياة الناس فقد كانت حياة العراقيين بائسة بكل المعايير في ظل الحصار وفي ظل حكم صدام.

مشيت في الشوارع قليلا أتأمل وجوه الناس المنهكة والمتعبة، أحاول أن أقرأ فيها ما لم أقرأه في صفحات الكتب والصحف التي تناولت حياة العراقيين تحت الحصار. الخصار الخارجي وحصار النظام عليهم لاسيما وأبي عشت شهرا كاملا تحت الحصار في سراييفو حينما كانت تحت الحصار الصربي وسجلت مشاعر الناس هناك في كتابي "تحت وابل النيران في سراييفو" إلا أن الوضع في كل مكان يختلف عن الآخر فلكل إنسان مشاعره وأحاسيسه وظروفه وحياته التي تختلف ولو جزئيا عن الآخر، ولعل العراق كان يعتبر من الناحية التاريخية من أطول الدول التي وقعت تحت الحصار حيث تعرض شعب كامل لحصار طويل امتد إلى ما يقرب من ثلاثة عشر عاما لم يذق ويلات الحصار الحقيقية فيها إلا الشعب المسكين بينما كان النظام ورجاله ينعمون بالحياة الرغدة، كما أن مصاصى الدماء من التجار الجشعين يجدون في مثل هذه الحالات فرصة تاريخية للثراء الفاحش، وكما تتضخم ثروات تجار السلاح من وراء الحروب تتضخم كذلك ثروات التجار الجشعين من وراء الحصار الذي كان يعانيه الحروب تتضخم كذلك ثروات التجار الجشعين من وراء الحصار الذي كان يعانيه الشعب ومنها ما عاناه الشعب العراقي طوال ثلاثة عشر عاما تحت الحصار.

وصلت إلى فندق "المنصور" حيث كان الزملاء في مكتب قناة "الجزيرة" قد حجزوا لى على اعتبار أنه يجاور مكتب "الجزيرة"، وكان فندق "المنصور" أبحى فنادق بغداد قبل بناء فندق "الرشيد"، لكني حينما دخلت إلى فندق "المنصور" أصبت بانقباض، وحينما دخلت الغرفة أصابتني الكآبة وشعرت أبي لست في فندق وإنما في زنزانة في

سحن أنيق إلى حد ما، كان لون السجاد غير واضح، ورغم أن الفرش كانت تبدوا مغسولة ومكوية، إلا أبي خفت الاقتراب من السرير، وكانت هناك ثلاجة صدئة في الصالون حيث كان ما حجز لي "سويت" وليس غرفة، أما مقاعد الصالون فكانت ممزقة والجلوس عليها مقلق، نظرت إلى التلفزيون فتذكرت التليفزيون الذي رأيته أول مرة في حياتي، وحينما فتحته بعد محاولات دؤوبة للتعرف على طريقة فتحه، وجدت قناتين غير واضحتين، أما الحمام فقد كان الصدأ في كل مكان، وكانت هناك ماسورة مياه مكسورة والمياه تملأ أرضية الحمام، كنت مجهدا من السفر الطويل برا، لكني لم أستطع أن أجلس أو أنام، حاولت الاتصال بمكتب "الجزيرة" لأعرف من الزملاء لماذا يعاقبونني بمذه الطريقة، لكن الوقت كان متأخرا كما أن الاتصال الهاتفي مشكلة، نزلت إلى إدارة الفندق الأشكو سوء الحال في "السويت" الذي أخذته، ففوجئت بمم يقولون لي أنهم إكراما لي أعطوني أفضل ما عندهم، وحتى يظهروا لي مدى ما حصلت عليه قالوا لي إن الفنان المصرى الكوميدي يونس شلبي يترل معى في نفس الفندق وجاء لعرض مسرحية، وأن مستوى "السويت" الذي أحذته ربما يكون أفضل من "السويت" الذي يقيم فيه هو، قبلت بالأمر الواقع وصعدت مرة أخرى إلى الغرفة لكني لم أستطع أن أبقى فيها، فحأة دوت صفارات الإنذار في الفندق وسمعت ضوضاء فحرجت فقالوا أن هناك حريق في الفندق نزلت مع باقي الترلاء مسرعا فكان الدخان يملاً الصالات الأرضية حيث كان الحريق في المطعم، فخرجت إلى الباحة الخارجية للفندق فوجدت معظم الترلاء يتحمعون في حديقة الفندق، ووسط هذه الأجواء وجدت ثلاثة من الشباب العراقيين يقتربون مني ويتعرفون عليٌّ من خلال برامجي التليفزيونية حيث دار بيننا حوار قصير بعدها طلبوا مني أن أصحبهم إلى العشاء، فاعتذرت لهم متعللا بإرهاق السفر إلا ألهم ألحوا على وحاصروني ورفضوا كافة مبرراتي للاعتذار، وزادوا في إغراثي حينما قالوا لي ألهم يملكون قاربا سريعا وسوف يأخذون جولة في نمر دجلة، وسوف يتناولون العشاء في نمايتها على أحد ا لمطاعم المطلة على النهر ورغم أنى كنت قد رتبت مع السائق الذى صحبني إلى بغداد أن يمر على في الليل ليصحبني إلى المدينة القديمة حيث أحب أن أسير في المدن القديمة لاسيما في هدوء الليل وأستحضر مشاعر شاعر العراق الكبير بدر شاكر السياب في قصيدته الرائعة "السوق القلع" وأتأمل في السوق القلع وغمغمات العابرين، إلا أبي قلت إن

السوق باق أما رحلة بالقارب في الليل في نهر دجلة فربما لا يتكرر مثل هذا العرض كثيرا.

لم أكن أعرف أيا من الشباب الذين دعوني للخروج معهم لكن روح المغامرة جعلتني أقبل عرضهم في النهاية بعدما اتصلت بمرافقي واعتذرت له، حيث عرفت منهم طبيعة الجولة النهرية والأماكن التي سوف نذهب لها وتركت خبرا في استقبال الفندق، لمست في الشباب أصالة ورجولة وشهامة العراقيين، وبعدما وصلنا إلى الجسر الحديدي القديم، أحد الجسور التسعة التي تربط بين شطرى بغداد الكرخ والرصافة، حيث كان القارب هناك، لفت انتباهي انخفاض منسوب النهر بشكل كبير آنذاك حتى أننا حينما نزلنا من السيارة التي نزل بما الشباب وحتى منسوب المياه قال لي أحدهم: هل تعلم أننا نقف الآن على مستوى قاع النهر؟ فهذه الأرض التي نقف عليها الآن عادة ما تغمرها المياه بارتفاع مترين على الأقل، لكن النهر به جفاف شديد الآن مثل كل جفاف شيء في العراق، فمنذ عامين ومنسوب المياه ينخفض في دجلة والفرات بشكل كبير، ولكن في دجلة بشكل أكبر من الفرات، وأصبح الجفاف يلعب دورا خطيرا في تدمير المحاصيل الزراعية، وتدمير الحياة ورغم أن الحكومة العراقية قد استغلت جفاف النهر لتحليد جانبيه بالحجارة، إلا أني شعرت أن النهر يعاني من أعراض الموت، وكأن جفاف الحياة في العراق سببها الجفاف الذي لحق بالنهر، فالأنمار حينما تفيض في حياة الشعوب بالمياه فإلها تفيض معها بالخير والبركة، وقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تقريرا في بداية يوليو من العام 2000 أكدت فيه "أن العراق أصيب بأسوأ حفاف منذ مائة عام، وأن الجفاف سوف يدمر 75% من محاصيله لهذا العام، ويحتاج العراق إلى إنتاج أكثر من ثلاثة ملايين طن من القمح سنويا لإطعام سكانه البالغين ثلاثة وعشرين مليون نسمة، على أن يستورد باقى احتياجاته من القمح وفق برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي تشرف عليه الأمم المتحدة" ورغم أن إحصاءات الإنتاج الزراعي في العراق تعتبر سرا دفينا شأنها شأن كل شيء ولا تتوافر أية معلومات عن تقديرات إنتاج هذا العام، فإن منظمة الأغذية والزراعة أشارت إلى أن إنتاج العراق من القمح عام 1997 انخفض إلى مليون وستة من عشرة مليون طن عما كان عليه عام 1995 حيث كان مليون وأربعة وعشرين من مائة مما يعني أن الإنتاج في هذا العام لن يتجاوز ثلاثمائة ألف طن مما يهدد بكارثة حقيقية ومجاعة

منتظرة وشح وقسوة إضافية على حياة البسطاء الذين يشكلون أغلبية العراقيين الذين يعيشون حياة بائسة –سوف أفصلها فيما بعد– وتبلغ نسبة الماء المتدفقة في النهر 40% فقط من إجمالي المياه التي كانت به قبل العام 1998، ومع عدم سقوط الأمطار أيضا منذ عام 1997 فإن الثروة الحيوانية أصبحت مهددة بالفناء مما جعل الفلاحين وتجار الماشية والبدو يقتادون عشرات الآلاف من الماشية والخراف والأبقار لبيعها في بغداد وضواحيها، حوفا عليها من الهلاك جوعا وعطشا مما جعل كيلو اللحم الطاز بي بغداد ينخفض إلى أقل من دولار "2000 دينار عراقي" ورغم استمتاع الناس وقتيا بذلك فإنه ينذر بأزمة مستقبلية طاحنة، وتشير منظمة الأغذية والزراعة إلى أن أمراضا مختلفة قد تتفشى في 60% من مزارع الدواجن في العراق حيث أن عدد المزارع التي تعمل من تعمل آنذاك تتقلص إلى 527 مزرعة فقط من إجمالي 8500 مزرعة كانت تعمل من قبل، وقالت إن نصيب الفرد العراقي قبل حرب الخليج عام 1991 من هذه الصناعة كان يصل إلى 85 بيضة و 5,25 كيلومن اللحم سنويا أما الآن فإن نصيب الفرد لا يزيد عن 19 بيضة و كيلو ونصف فقط من اللحم سنويا!!

انطلق بنا القارب الذى كان يقوده أحدهم فيما كان الجميع يعملون مرشدين لى، يمدوننى بالمعلومات والشرح عن الأحياء والأماكن على ضفتى النهر، ويجيبون عن أسئلتى ويحدثوننى عن الكرخ والرصافة والأعظمية والكاظمية فيما كانت نسمات الليل وأضواؤه تنساب حولنا، فحأة شعرنا وكأن زلزالا قد ضرب القارب من أسفل وصوت ارتطام شديد وصياحا منا جميعا.. فأمسكت بطرف القارب.. وشعرنا بأننا في طريقنا إلى قاع النهر..

لكن قائد القارب تمكن من السيطرة عليه في اللحظات الأخيرة، فيما كان الفزع قد سيطر علينا جميعا، واتضح أننا قد ارتطمنا بجزء مرتفع من قاع النهر الذي تعرى بسبب قلة الماء المتدفق فيه وبعدما عاد إلينا الهدوء، قام بتشغيل القارب من جديد، وانطلقنا هذه المرة، ولكن برفق وهدوء وحذر، فالأضواء المنعكسة من جانبي النهر على صفحته لم تكن كافية لنميز بين الأماكن العميقة والمغمورة بالمياه وبين غيرها، لا سيما وأن بعض الأحياء المطلة على النهر كانت مظلمة بسبب تناوب قطع الكهرباء عن أحياء بغداد عدة مرات بالليل والنهار كل مرة من ساعتين إلى ثلاث ساعات كل

يوم، مما كان يجعل نهار الناس وليلهم مع حر العراق وقيظها في هذا الوقت من العام لا يطاق، هذا ما كان يحدث في بغداد، أما ما كان يحدث في المدن الأخرى فهو العكس تماما، حيث تأتى الكهرباء للناس وكذلك المياه ربما ساعتين أو ثلاثا على الأكثر في النهار، ثم يقضون ليلهم ونهارهم في القيظ، أما القرى فإنها كانت تعيش عيشة العصور الوسطى، وما أصعب ذلك لا سيما على الأطفال وعلى المرضى وهم كانوا يشكلون نسبة كبيرة من الناس ممن ينتمون إلى الأغلبية المسحوقة من العراقيين، أما الأغنياء فلديهم مولدات الكهرباء التي لا تشعرهم بما يشعر به الآخرون، انتقل بنا الحديث بعد ذلك عن هؤلاء المسحوقين، ثم قضيت باقى الأيام مشغولا بمؤلاء حتى وقفت على حقائق مرعبة، ومعلومات مخيفة عما آل إليه مصير أكثر من عشرين مليون عراقي كانوا يعيشون تحت الحصار والقهر، هذه المعلومات نفسها هي التي دفعت "دينيس هاليداي" منسق برنامج النفط مقابل الغذاء إلى الاستقالة من منصبه عام 1998 احتجاجا على ما يفعل بالشعب العراقي، حيث وقف في نقابة الصحفيين في مصر محاضرا في الخامس من يوليو عام 2000 مبينا أبعاد ما يحدث في العراق وكان مما قاله: "إن الممارسات الغربية بصدد العقوبات المفروضة على العراق عنصرية غربية توجه ضد هذه الأمة وتمهد لصعود قوة مدمرة جديدة في ضوء حجم الإذلال الذي يمارس على العراقيين أسوة بما حدث في ألمانيا قبل صعود الرايخ الثالث" وأضاف هاليداى: "إن هذه العقوبات تدمر الأساس الإنساني وحقوق الإنسان الأساسية التي أقيم عليها ميثاق الأمم المتحدة".

وهذا ما وقفت عنده طويلا "تدمير الأساس الإنسانى" للشعب العراقي.

لقد تحاورت وتكلمت ومشيت وناقشت وحكيت مع العشرات من العراقيين آنذاك، وكنت في المحصلة أشعر أني أتعامل مع أناس مدمرين من الداخل، لقد أصبحت الإنسانية هنا منهارة ومسحوقة ومتصدعة ومدمرة... حينما مررت آنذاك على ساحة السعدون التي كانت ملتقى الناس في المساء قبل الحصار كانت شبه فارغة إلا من قليل من الناس، وحينما تحدثت إلى أحدهم وكان القليل هو الذي يمكن أن يتحدث خوفا من النظام آنذاك من ناحية ومن كثرة الهم من ناحية أخرى، لكن الرجل حينما استأنس لى شعرت بأن الهم الذي بداخله يكاد ينفحر من جوانبه، وأنه لم يعد فيه

روح الإنسان ومشاعره، وإنما بعض بقاياه وأطلاله.. لقد الهارت الطبقة الوسطى في العراق، تلك الطبقة التي كانت تشكل الجانب الأكبر من الشعب العراقي، وظهرت آنذاك طبقة انتهازية تبتز الناس وتسلبهم مقدراتهم هي طبقة رجال الأعمال الجدد الذين أفرزهم الحرب وأفرزهم الحصار، وهؤلاء كانوا يشكلون فئة قليلة في المحتمع العراقي لكنهم كانوا يقومون بعمليات الاستيراد والتصدير، وأغلبيتهم كانت تتعامل مع دول مثل تركيا وإيران وسوريا والأردن وكلها دول مجاروة للعراق.. إضافة إلى دول أحرى مثل روسيا وفرنسا وإيطاليا وبعض دول أوروبا الشرقية ودول الشرق الأقصى بما فيها الصين، لذلك فإن من أكبر المتناقضات التي ظهرت في العراق إبان الحصار أنه رغم الفقر الشديد والدحل المتدنى للغاية الذى كان يعيش فيه الناس إلا أن كل شيء تقريبا كان متوفرا في الأسواق، ابتداء من أجهزة التليفزيون مرورا بالسيارات وانتهاء بمستحضرات التحميل الغربية، لكن هذه البضائع لم يكن يستطيع شراءها من المقيمين في العراق إلا رحال النظام وطبقة الأغنياء الجدد الذي كانوا يوصفون بأنهم يستطيعون شراء كل شيء، وقد التقيت مصادفة في أغسطس 2000 مع ثلاثة من هؤلاء ودار حوار طويل بيني وبين هؤلاء الثلاثة من محدثي النعمة ومن تجار الحصار، لكنهم كانوا متحفظين إلى أبعد الحدود في الإجابة على تساؤلاتي لأن الأمر باختصار كان وراءه رجال في النظام، فالفساد كان مستشريا إلى أبعد حدود وكان كل شيء في الدولة يوزع على الكبار والكبار يوزعونه على صغار تحتهم والصغار يبحثون عمن هو أصغر حتى يصلوا إلى الشعب المنكوب في النهاية فتكون دماؤه قد تم مصها عشرين مرة!!

وقد كان هؤلاء الأغنياء الجدد قبل الحرب يشكلون طبقة مميزة في المجتمع العراقي بسياراتها الفارهة والجديدة، ومظاهر الحياة المترفة والإنفاق بلا حدود على الكماليات وعلى كافة مظاهر الحياة، ففي الوقت الذي لم تكن فيه أغلبية العراقيين تستطيع تدبير مبلغ أربعمائة ألف دينار -وهي رسوم مغادرة العراق- لأن الرواتب كان متوسطها عشرة آلاف دينار، كان هؤلاء يقطعون الطريق بين عمان وبغداد بشكل دائم، بل إن الكثيرين منهم أصبحت لهم بيوهم في عمان في الأردن، وكان ولازال هناك فئة مميزة من العراقيين الأثرياء تقطن منطقة عمان الغربية وتعيش في قصور فارهة في الوقت

الذى رأيت فيه كثير من العراقيين يبيعون أثاث بيوهم في أسواق بغداد حتى يسدوا رمق أسرهم وأولادهم.

وقد كان التهريب باختصار شديد والعمل من خلال حصص مشروع "النفط مقابل الغذاء" التي كان رحال النظام الكبار يلعبون دورا كبيرا في توزيعها رغم رعاية الأمم المتحدة للمشروع كانت هذه الأشياء مصدرا رئيسيا للثراء لدى هذه الطبقة الجديدة التي يمكن أن يطلق عليها " أثرياء الحصار" فهؤلاء كانوا يتاجرون في كل شيء، والمهم لديهم هوأن تتضخم ثروالهم كل يوم حتى ولو من دماء الناس، ووفقا لتقارير الأمم المتحدة آنذاك فإنه مقابل كل شاحنة كان يتم تفتيشها من قبل مراقبي الأمم المتحدة عند عبور نقطة الحدود التركية \_ العراقية، فإن هناك مائتي شاحنة أخرى كانت تدخل العراق دون تفتيش، وما كان يحدث على الحدود العراقية التركية كان يحدث على الحدود العراقية الأردنية والسورية والإيرانية، ولم تكن توجد أى صعوبة لدى هؤلاء في تمرير ما يريدون بعدما كانت الرشوة إفرازا طبيعيا للحصار وللفساد الذي كان يبثه النظام في حياة الناس، فمن خلال الرشوة كنت تسطيع أن تحصل على كل ما تريد، لذلك فقد كان كل شيء متوفرا في العراق لمن كان يملك المال، ولأن المال لم يكن متوفرا إلا في يد من كان يعمل في الخارج أو لديه عائل في الخارج أو يعمل بالتحارة أو له موارد غير عادية، لذلك فقد كانت طبقة "أثرياء الحصار" هي الطبقة المميزة التي لا تشعر بالحصار بل كانت المستفيد الرئيسي منه وكانت لا تتمنى زواله، وبالتالي فقد كانت تتحمل جانبا من المسؤولية عما كان بحدث للشعب العراقي.

# العراقيون في ظل حكم صدام

رغم حرارة الصيف اللاهبة في بغداد في شهر أغسطس 2000 إلا أن شارع المتنبى كان له جو آخر، وشارع المتنبي هو شارع العلم والثقافة والمعرفة والمؤلفين والناشرين والمبعدين في بغداد، شارع الكتب والمكتبات.. نزلت إلى شارع المتنبي فوجدته تحول إلى ما يشبه الأطلال وقد ناله الكثير مما نال العراقيين تحت الحصار، فقد كانت قسوة الحصار المضروب على اثنين وعشرين مليون عراقي تتحسد هنا بوضوح في عيون أهل الثقافة والإبداع وهم ينظرون إلى كل عابر في السوق ويتمنون عليه أن يمد يده إلى أي كتاب ليشتريه، وفي معظم الأحيان بالثمن الذي يحدده هو، وسرعان ما اكتشفت بعد جولة في الشارع أن كثيرا ممن يعرضون كتبا على قارعة الطريق ليسوا باعة كتب في الأصل ولكنهم بعض أساتذة الجامعات أو مؤلفين أو مثقفين وهذه مكتباهم الخاصة، دفعهم الفقر والحصار وضيق ذات اليد والحاجة إلى أن يقفوا بما على قارعة الطريق حتى يحصلو على بعض ما يستطيعون به مواصلة الحياة، وعلى بعض ما يسدون به رمق أولادهم وحاجة عائلاتهم، شعرت بأن نفسى ترتعد رغم حرارة الجو، وأن قلبي ينتفض وأنا أستمع من أحدهم إلى الظروف التي اضطرته إلى أن يحمل مكتبته الخاصة ليبيعها بأى ثمن على قارعة الطريق بعدما أصبحت الكتب لا قيمة لها إلى حوار اللقمة والحاجة الملحة لضرورات الحياة، شعرت بعد قليل بأن الدموع تكاد تخنقني حينما ألح عليَّ الرجل أن أشترى بعض الكتب التي كنت أقلب فيها، لكني أحسست بأن الرجل كان يعرض على أن يبيعني شيئا من نفسه، لذلك شعرت بحاجز شديد يمنعني من أخذ شيء من الكتب منه، فسألته متعمدا عن شيء لم أجده معروضا لديه، وإذا به يرجوني أن أنتظره لعشر دقائق فقط حتى يذهب إلى بيته ليحضره، وخوفا من أن أذهب قال لى: هلا جئت معى إلى البيت فإن مكتبى مليئة بكل ما تريد من كتب، عندئذ فقدت

السيطرة على دموعى دون أن يعرف الرجل ماذا دهاني أو ما الذي كان يعتمل في نفسي!!

شعرت أنى تجمدت رغم حرارة أغسطس اللاهبة لم أستطع أن أتكلم، ولم أستطع أن أمد يدى على شيء من حاجة الرجل، وزاد من آلامى حين رفض أن يأخذ منى مالا دون مقابل كمساعدة، فمشيت وأنا لا أكاد أرى شيئا أمامى وكأن الدنيا فرغت من كل فيها من الناس بينما كان الرجل يناديني ويرجوني أن أشترى منه أى كتب بالسعر الذى أراه وبالثمن الذى أحدده.. لكنى كنت أشعر أنى كمن سيشترى شيئا من حسد إنسان آخر.. مشيت أنظر في وجوه الناس محاولا أن أجد إنسانا غير متصدع فلم أحد، لقد كانت الكرامة والكبرياء تشكل أساس حياة الناس في العراق، متصدع فلم أحد، لقد كانت الكرامة والكبرياء تشكل أساس حياة الناس في العراق، ولا سيما هذه الطبقة المتوسطة من الناس لكن الحصار على مدار عشر سنوات في ذلك الوقت جعل الإنسان العراقي يتصدع حتى أن البروفيسور "وهيب الكبيسي" أستاذ علم النفس في جامعة بغداد يقول في دراسة نشرها آنذاك "إن 50% من العراقيين يعانون من الاكتئاب".

مشيت في شارع المتنبى إلى نهايته وأنا أحاول أن أجمع أطراف نفسى، ووقفت أمام إحدى المكتبات وسألت البائع عن بعض الكتب التي أريدها عن مراحل تاريخية حديثة للعراق، ودار بيني وبينه نقاش حتى يعرف ماذا يريد تحديدا دون حاجتي لكتب أخرى مما يسعى البائعون عادة لعرضها على المشترين.. أثناء ذلك اقترب مني أحد الذين كانوا يقلبون في الكتب مثلى وأعتقد أنه كان ينصت لحديثي مع البائع أكثر من انشغاله بالكتب التي كان يقلب فيها وهمس في أذني قائلا: أستاذ... كل ما تبحث عنه أو ناشر هنا؟ قال وهو يخفي وجهه حياء ويتحدث بصوت لا يكاد يسمعه سواى.. لا أو ناشر هنا؟ قال وهو يخفي وجهه حياء ويتحدث بصوت لا يكاد يسمعه سواى.. لا يا سيدى، أنا أستاذ حامعي وكاتب، ولكن ما فائدة الكتب لدى وأنا لا أكاد أحد ما أطعم به أولادى، ومكانتي في المجتمع لا تسمح لي بأن أحمل كتبي وأقف بها هنا في الشارع مثلما فعل ويفعل كثيرون من زملائي وأصدقائي، لذا فإني ألجأ إلى المرور هنا باحثا عن بعض الذين يبحثون عن كتب بعينها مثلك ولا يجدونها، فأعرض عليهم باحثا عن بعض الذين يبحثون عن كتب بعينها مثلك ولا يجدونها، فأعرض عليهم بعض ما لدى علني أستطيع من خلال ذلك أن أدبر بعض حاجات أبنائي من خلال

بيع بعض كتبى، قلت له متسائلا وأنا أعرف معزة الكتب عند أهلها، أليس هناك وسيلة أخرى تحصل بها على المال وتحفظ من خلالها كتبك، فمن المؤكد أنك بحاجة إليها؟ قال: إن معظم زملائى يعملون فى أكثر من وظيفة غير الجامعة حتى أن بعضهم يعمل سائق تاكسى بعد انتهاء عمله حتى يدبر أمر معيشته ومعيشة أسرته، وبعضهم يحاول أن يعمل بالتجارة أو فى عمل مسائى، لكن هناك آخرين وأنا منهم لا نحسن سوى عملنا، والحياة بين الأوراق والكتب والطلبة والصفوف الدراسية، ولكن ماذا نفعل وقد حارت علينا الأيام، لقد سحنتنا أمريكا من الخارج وسحننا النظام من الداخل، وأصبح الخوف يطاردنا حتى فى أحلامنا، ولكن المصيبة أنه وكأن أحدا من العرب لا يدرى ماذا حل بنا، لماذا لا يكسرون هذا الحصار فيحررونا من سحن أمريكا وسحن النظام حتى نعود آدميين مثل البشر، وها نحن نضطر لبيع أغلى ما نملك أمريكا وسحن النظام حتى نعود آدميين مثل البشر، وها نحن نضطر لبيع أغلى ما نملك هذه الأجواء ثم سألن قائلا: هل سترافقني لتحصل على ما تريد من كتب؟ لم أستطع أن أتكلم فقد كنت محنوقا.. أعاد الرجل سؤاله على فلم أستطع أن أتكلم.. لم أستطع أن أتكلم لأن الدموع وحدها هى التى أصبحت تتكلم فى شارع المتني.

حينما مددت بعدها يدى بمبلغ بسيط من المال إلى أحد الذين رافقونى أثناء تجوالى في بغداد، لم يمد الرجل يده وأطرق برأسه إلى الأرض وسرعان ما اغرورقت عيناه بالدموع، فأحسست بحرج بالغ وسرعان ما تداركت الموقف وقلت له: هذا عون من أخ لك وليس شيئا آخر فأنا أعرف أن هذه الضائقة التي يعيشها العراقيون لن تطول وسوف تعود الأيام إلى أفضل مما كانت عليه.

لم تغير كلماتى شيئا كثيرا من الواقع الذى يعيشه مرافقى والذى يعيشه عموم العراقيين الذين كانت حياقم إلى حد ما حياة رغدة قبل أغسطس عام 1980، فرغم الحرب العراقية الإيرانية التى استمرت ثمانى سنوات من عام 1980 إلى عام 1980 إلا أن العراق لم يكن تحت الحصار لكن غزو العراق للكويت فى أغسطس عام 1990 أدى إلى فرض الحصار على العراق مما شكل نوعا من أنواع القتل البطيء للإنسان العراقى فقد كانت حياة الطبقة الوسطى التى تمثل أغلبية العراقيين ترتكز على تحقيق ثلائة أهداف أولها الشهادة الجامعية وثانيها منصب واعد فى الجهاز البيروقراطى للدولة،

يدر دخلا ثابتا وعملا ينتهى عند الثانية بعد الظهر وثائثها مصاهرة من عائلة ذات مكانة جيدة، لكن هذه الأهداف تلاشت كلها بعد بدء الحصار على العراق عام 1990، فلم يعد التحصيل العلمى أو الشهادة الجامعية أو حتى شهادة الدكتوراه تمثل ضمانة لصاحبها لكسب المال، فأصبح العشرات، أو مئات الآلاف من العراقيين لا تمثل الشهادات العليا بالنسبة لهم أكثر من ورقة قضى شطرا من حياته من أجل تحصيلها، أما الوظائف حتى ولو كانت مرموقة كدرجة الأستاذ الجامعى على سبيل المثال فلم تعد سوى مسمى لا يحوى تحته أية امتيازات ويكفى أن راتب الأستاذ الجامعى لايزيد في هذا الوقت في حده الأعلى عن عشرة دولارات ناهيك عما دونه من وظائف، ونتيجة لتوقف المشاريع في القطاعات الحكومية والأهلية في الدولة بسبب الحصار فقد تم تسريح ما يقرب من ثلثى القوى العاملة في البلاد عما أدى إلى ازدياد نسبة البطالة، ومن ثم تمزق الحياة العائلية وانتشار السرقة والعنف والرشوة والتهريب وجنوح ومن ثم تمزق الحياة العائلية وانتشار السرقة والعنف والرشوة والتهريب وجنوح الأحداث والبغاء إلى غير ذلك من صور الانحيار النفسى والاجتماعى الأخرى.

أما الأسر العنيفة فلم تترك وسيلة تحافظ بها على عفافها إلا اتبعتها، وقد رأيت وسمعت صورا لا تصدق عن الحياة الأسرية للعراقيين في ذلك الوقت، فكثير من الأسر باعت أجزاء من أثاث بيتها ولم تبق إلا ما هو ضرورى والأقسى من ذلك أن أسرا كثيرة اضطرت لبيع الأبواب الداخلية للغرف ولم تبق إلا على الباب الرئيسى للبيت وأصبحت الأسواق الشعبية يباع فيها كل شيء يمكن أن يتخيله الإنسان من حاجات الناس الخاصة وممتلكاتهم التي ربما ورثوها عن آبائهم، وقد تجولت في أحد الأسواق ورأيت تحفا وتذكاريات يعرضها أصحابها بألمان قليلة بعدما أصبحت بالنسبة لهم لا مراييفو عندما عايشت الأحداث بها وهي تحت الحصار الصربي عام 1994 ورأيت تمثل الأسواق التي أفرزها الحصار وقد خرج الناس بمقتنياتهم الخاصة والتي كانت تمثل نفس الأسواق التي أفرزها الحصار وقد خرج الناس بمقتنياتهم الخاصة والتي كانت تمثل ذكريات من الحياة ومن الآباء ليبيعوها على قارعة الطريق بثمن بخس حتى يستطيعوا أن يواصلوا الحياة.

أعجبني طاقم نحاسي قلم يزيد عمره عن مائتي عام شعرت فيه بحياة الأجيال التي مرت عليه والأيدى التي لامسته والأكف التي تداولته فوقفت أمامه وقلبت فيه فأخذ

صاحبه يحكى لى تاريخه محاولا بيعه لى بأى ثمن وأنا أخشى دائما أن آخذ شيئا به ذكريات من حياة الآخرين، عرض الرجل على سعرا فى البداية ثم أخذ يخفض فى سعره وأنا أتمنع حتى قلت لن آخذه لأننى لا أحب أن أشترى شيئا به ذكريات عنك أو عن عائلتك، فقال: إنه ليس لى ولكننى اشتريته من عائلة قبل مدة وشعرت بأننى بحاجة إلى ثمنه الآن فقررت بيعه...

هكذا كان الناس يبيعون خصوصياتهم على قارعة الطريق في العراق حتى يعيشوا...

أما الهدف الثالث وهو الزواج من أسرة ذات مكانة فرغم حرص كثير من العائلات على تماسكها بسبب قسوة الحصار إلا أن الإعراض عن الزواج أصبح هو الشائع في ظل وصول المهور إلى نصف مليون دينار أى حوالى مائتين وخمسين دولار فقط، وهذا آنذاك مبلغ ضخم إلى معظم العراقيين، فقد أصبحت الفتاة العراقية تصل إلى آخر العشرينيات أو الثلاثينيات من العمر دون أن يتقدم إليها أحد في الوقت الذى عاشت فيه حلم أن تصبح زوجة وأما، ودون خوض في التفاصيل الناجمة عن ذلك فقد اتسع نطاق إقامة علاقات خارج إطار الزواج ومن ثم تدمير البناء النفسي والاجتماعي والأسرى وقد اطلعت على إحصاءات هائلة في هذا المجال غير أن الغالبية من الناس لإزالت تكافح وتصر على ألا تتزلق وحينما سألت أحد الشباب الذين رافقوني في عملي عن سبب تأخره في الزواج وقد تجاوز سنه الخامسة والثلاثين فقال ببساطة يكفي أن لدى قدرة على أن أعول نفسي الآن فكيف أستطيع أن أعول عائلة؟! وبقي يكفي أن لدى قدرة على أن أعول نفسي الآن فكيف أستطيع أن أعول عائلة؟! وبقي عن إعالة عائلاقم... لقد تصدع الإنسان العراقي من هول ما رأى.

#### بغداد بعد تمدیدات بوش

مشيت في شوراع بغداد وأحيائها العتيقة بين الرصافة والكرادة والكرخ والأعظمية والمنصور والصالحية وعرجت على أحيائها وشوارعها الحديثة مثل شارع 14 رمضان وشارع الجمهورية وغيرها أطالع وجوه الناس وأقرأ ما خلفته عليها سنوات الحصار الطويلة والتهديدات الحديثة التي أطلقها الرئيس الأمريكي جورج بوش في 25 نوفمبر 2001 بأن العراق ربما تكون هدفا تاليًا بعد أفغانستان إذا لم تسمح بعودة المفتشين الدوليين بعدما أغلقت بغداد الباب أمام عودقم عام 1988 كان ذلك خلال النصف الثاني من نوفمبر والأول من ديسمبر 2001 وكنا وقتها في شهر رمضان المبارك وكان الناس في الناس ينتظرون العيد، لكن الوضع الأقتصادي آنذاك مع اقتراب العيد جعل الناس في صراع شديد مع أنفسهم ومع الحياة بين ضيق ذات اليد، ومحاولات إدخال بعض من السرور في نفوس أبنائهم الصغار، بعض محلات الملابس عليها إقبال نسبي وكثيرون أو الأغلبية كانت لا تملك أي فرصة لإدخال السرور على أي من الأسرة فيما اكتفى الخرون بالشراء للصغار.

رغم انشغال الناس بحمومهم اليومية آنذاك إلا أن كل من سألتهم عن قديدات بوش للعراق كانوا متخوفين ليس من القصف -وقد تعودوا عليه منذ وقوع العراق تحت الحصار في أعقاب غزوها للكويت في أغسطس من العام 1990- وإنما بالدرجة الأولى من العودة لانقطاع المياه والكهرباء والتدفئة لا سيما وأن ليالى شتاء العراق قاسية وشديدة البرودة، وأصعب شيء على الناس أن يفقدوا مصدر المياه الصالحة للشرب أو الكهرباء في مجتمع كان مترفا قبل سنوات معدودة، وقد اطلعت آنذاك على تقارير كثيرة منها تقرير لبرنامج الصحة العالمي ذكر أن نسبة الذين يحصلون على مياه

صالحة للشرب في المناطق الحضرية في العراق لا تزيد عن 50% فيما كانت النسبة 90 % قبل الحصار، أما في الريف العراقي فإن النسبة كانت لا تزيد في هذا الوقت عن 90% أما الكهرباء فإن العراقيين يعانون من نقص في القوة الكهربائية تزيد نسبته عن 40% عما كان عليه قبل الحصار، وكل زائر للعاصمة بغداد يستطيع أن يلمس المعاناة اليومية لانقطاع الكهرباء على مدار اليوم بين أحياء بغداد المختلفة بالتناوب، وأذكر أن الزملاء في مكتب قناة الجزيرة في بغداد قاموا بجهد كبير للتأكيد على إدارة الكهرباء في بغداد عدم قطع الكهرباء عن المنطقة التي يقع بها مكتب الجزيرة أثناء بث حلقة برنامج "بلا حدود" التي أجريتها مع نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان والتي أجريتها يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2001 ومع ذلك فقد أعدوا مولدات كهرباء إضافية تحسبا لانقطاع الكهرباء في أي وقت.

ورغم أن (المادة 54) من معاهدة حنيف تنص على تحريم أى اعتداء على محطات مياه الشرب وأنظمة الرى في الحروب إلا أن القوات الأمريكية وحلفاءها دمرت سدود المياه العراقية الشمانية المتعددة الأغراض، وكذلك أنظمة السيطرة على الفياضانات وأنظمة الرى ومحطات توليد الكهرباء ومحطات الصرف الصحى، وكل ذلك أدى إلى عواقب صحية وخيمة يعاني الشعب العراقي من آثارها وسيظل يعاني لعشرات السنين، وقد زاد تحديد بوش في هذا الوقت مخاوف الناس من تدمير ما تم إعادة بنائه من هذه البني التحتية وهو يمثل أو يوفر نصف حاجة العراقيين، وقد عبرت وزارة الصحة العراقية عن مدى تدهور الوضع الصحى لدى العراقيين في تقرير أصدرته في أكتوبر من العام 2001 قالت فيه "إن أكثر من عشرة ملايين مواطن عراقي يعانون من سوء التغذية"، وأشارت إحصاءات منظمة اليونيسيف المعنية بالطفولة والتابعة للأمم المتحدة أن "أربعة آلاف طفل عراقي يموتون شهريا بسبب سوء التغذية، ومحموع الأطفال الذين ماتوا بسبب الحصار حتى أكتوبر 2001 يزيد عن نصف مليون طفل عراقي".

أما الذين تكتب لهم الحياة فإلهم يعيشون حياة بائسة للغاية، وقد استوقفت بعض الأطفال الذين يملئون الشوارع، ويحملون بعض الأغراض البسيطة فيعرضونها للبيع إما للمارة أو سائقى السيارات وسألتهم عن حياقهم وعائلاتهم، فسمعت منهم قصصا

مبكية ولم أحد أيا منهم ملتحقا بالمدرسة، ولأن التعليم يمثل القيمة الحضارية والرؤية المستقبلية لأى أمة من الأمم فقد عدت لتقارير مختلفة لمعرفة حقيقة الواقع التعليمى فى العراق غداة تمديدات بوش له فى ذلك الوقت فوجدت تقريرا حديثا آنذاك لمنظمة اليونسكو أشار إلى أن الإقبال على المدارس فى العراق انخفض إلى نسبة 3% فقط بعدما كانت معدلات التعليم فى العراق وصلت إلى 80% عام 1987، والآن أصبحت حالة 83% من مدارس العراق غير صالحة للدراسة.

وقد سألت أحد الأطفال الذين كانوا يقفون عند مفترق الطرق ليبيعوا أغراضا للسيارات فقلت له: لماذا لا تذهب للمدرسة؟ أما تفكر في المستقبل؟ نظر إلى باستغراب شديد وكأني قادم من كوكب آخر ثم قال لى: أى مستقبل؟ إنني لا أفكر إلا في هذه اللحظة التي أتمني أن تشترى مني شيئا مما أحمل وتتركني حتى أبحث عن "زبون" آخر.. امتلأت نفسي بالكآبة والانقباض ثم صادفت بعض الشباب الذين تعرفوا على من خلال بعض برابحي التي كان يعيد تلفزيون الشباب بثها بعض قص وحذف نصفها أحيانا -حيث كانت الأطباق اللاقطة ممنوعة آنذاك في العراق- فقلت لهم: كيف تنظرون للمستقبل؟ نظر بعضهم على بعض ثم قال لى أحدهم: أي مستقبل؟ هنا فقط تفكر في يومك،وكيف تستطيع أن توفر فيه حاجاتك دون أن تمد مستقبل؟ هنا فقط تفكر في يومك،وكيف تستطيع أن توفر فيه حاجاتك دون أن تمد يدك إلى الناس... لم يفارقني الهم طوال أيام بقائي في بغداد لكن كانت هذه آنذاك هي صورة العراق التي يريد جورج بوش أن يدمرها من جديد.

#### عقيدة بوش

بدأت معالم العقيدة السياسية الجديدة للرئيس الأمريكي حورج بوش تتضح شيئا فشيئا بعد الخطاب الذي ألقاه في يونيو 2002 أمام حشد من العسكريين الأمريكيين في كلية ويست بوينت حينما قال " إن من حق الولايات المتحدة أن تسدد ضرباتها الوقائية إلى أي أمة تعتقد أنها تمثل خطرا عليها.. إن أمريكا تملك قوة عسكرية غير خاضعة لقانون المنافسة، وترغب في الاحتفاظ بهذه القوة، وهذا يجعل سباقات التسلح التي عرفتها حقب ماضية غير واردة "

هذه العبارة وضع بوش الولايات المتحدة في صدر العالم وفرضها القوة التي لا تقهر ثم حدد الهدف الأول وهو العراق قائلا: "إن بلدانا مثل العراق أخطر من التعامل معها بسياسة الاحتواء فقط.. وإن الردع وهو الرد العنيف والجبار ضد الأمم لا يعني شيئا بالنسبة لشبكات ليست لديها أمم أو مواطنون تدافع عنهم، أما الاحتواء فإنه غير ممكن حينما يملك الطغاة من الحكام أسلحة الدمار الشامل ويستطيعون إطلاقها بواسطة الصورايخ أو تسليمها سرا إلى المنظمات الإرهابية الحليفة لهم"

كانت هذه هى العناوين الرئيسية لكل الصحف الأمريكية فى اليوم التالى لخطاب بوش الذى كان بداية لحملته ضد العراق، وبداية لتكليف فريق عمل كبير يعمل داخل الإدارة لصياغة ما يسمى بعقيدة بوش التى نوقشت فى أعقاب الخطاب أمام الكونجرس حيث تم إقرارها ومن ثم إحبار العالم على الانصياع لها والإيمان بها، ومن بين مبادئ هذه العقيدة كما جاءت فى هذا الخطاب "إن العالم لا يواجه صدام حضارات ولكن يشهد صراعا بين الأمم لتطبيق قيم مشتركة تقوم على الحد من نفوذ الدولة وسلطتها،

واحترام النساء، والملكية الخاصة، وحرية التعبير، والعدالة للجميع والتسامح الدينى، وعلى الولايات المتحدة أن تساعد الدول الأحرى على تحقيق هذه القيم".

إنه دين جديد للبشرية يبشر به الرئيس بوش، بل يفرضه على العالم من منطلق الهيمنة التي لا تخضع لقانون المنافسة وإنما قانون الخضوع "ومن ليس معنا فهو ضدنا"، ويبدو جليا أن الذين كانوا ينظرون إلى هذه الكلمات على أنها مجرد جمل في خطابات بوش واهمون، فقد تمت صياغتها وعرضت على الكونجرس وأقرها وأعلنت كمذهب وعقيدة حديدة للعالم الحر على الجميع أن يؤمن بما وإلا.... لكن يبدو أن عقيدة بوش هذه التي تلقى تأييدا داخل الإدارة لاسيما من الصقور الذين وضعوها، والذين يعملون على الترويج لشركات صناعة السلاح التي يعملون مستشارين لها، أو الداعمين لإسرائيل من خلال انتماءاتهم العقائدية لها، تلقى رفضا لدى قطاع واسع من المسئولين السابقين والمؤرخين والباحثين الذين يرون أن الولايات المتحدة في طريقها إلى النهاية ومن أبرز هؤلاء البروفيسور "بول كيندى" أبرز المؤرخين الأمريكيين ومؤلف كتاب "صعود وأفول القوى العظمى" حيث نشر مقالا مطولا في صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2002 حذر فيه من جنون العظمة التي تعيشها أمريكا وقال: "من الصعب على كباحث في التاريخ أن أعتقد بأن الولايات المتحدة لن تتعرض في وقت من الأوقات لعدد كبير من الإصابات أثناء لعبها دور"الشرطي الاستعماري" في واحدة من العمليات العديدة والشائكة التي تنجر إليها، ثم مع اكتشاف تقنيات حديدة في دول مثل الصين والهند في العقود الزمنية القادمة ربما عثرت هذه الدول على وسائل تبطل مفعول الهيمنة العسكرية الأمريكية، على مر التاريخ حرى تحييد كل ثورة عسكرية هجومية بردود فعل دفاعية جديدة، فلماذا لا تكون الثورة الحالية مختلفة عن سابقاتها؟ " وكأن كيندى يرد على بوش في مبادئ عقيدته هذه تماما مثل حيسكا ماثيوز رئيسة منحة كارنجى للسلام العالمي أبرز معاهد التفكير في الولايات المتحدة التي قالت في تحقيق نشرته الواشنطن بوست في 2 سبتمبر 2002 "إن رؤية بوش للنظام العالمي الذي يدار وفقا للمصالح الأمريكية إنما يعتبر بمثابة روما الجديدة، وإن قراءتي للتاريخ تبين أن هذا النظام لن ينجح، ويبين التاريخ أن الدول جميعها تتحد ضد الدولة الأقوى وتتآمر عليها". وأعود إلى بول كيندى الذي يقول ردا على العجرفة العسكرية لبوش بعدما تحدث عن حجم الإنفاق العسكري

الأمريكي في الفترة القادمة "فكلما ازداد إنفاق البنتاجون على أعمال البحث والتطوير لتصبح القوات المسلحة في البلاد أقوى من أى جيش أو سلاح بحرية في العالم، ازداد لجوء أعداء أمريكا إلى استخدام القوة غير التقليدية لإلحاق الأذى بها... إن القوة العسكرية لا تكفى أبدا لضمان السلام والآمن حتى بداخل أمريكا نفسها، ناهيك عن حماية المصالح الأمريكية في الخارج".

هذه رؤية الذين يفهمون التاريخ في أمريكا لكن من يسمعهم أو ينصت لهم أو يستشيرهم؟

لم يعد هناك إلا صوت واحد هو صوت الغطرسة.. غطرسة القوة التي جعلت بوش يدعو العالم إلى أن يؤمن بالعقيدة الجديدة... عقيدة بوش.

### الذين وضعوا خطط الحرب

لم يكن كشف صحيفة "ها آرتس" الإسرائيلية في منتصف نوفمبر من العسام 2002، عن أن اليهوديين البارزين في وزراة الدفاع الأمريكية ريتشارد بيرل وداغ فايت هما اللذان يرسمان صورة الشرق الأوسط الجديد ومخطط الحرب على العراق بالترتيب مع الحكومة الإسرائيلية أمرا عابرا ففي أعقاب هذا الإعلان بأيام وتحديدا يوم الجمعة 22 نوفمبر 2002 بدأت في العاصمة الأمريكية واشنطن جلسات "الحوار الاستراتيجي" بين الولايات المتحدة وإسرائيل والذي يهدف إلى دراسة أبعاد ومخططات الحرب القادمة ضد العراق، والتغييرات الإقليمية التي ستحرى بعد الحرب، ورأس الوفد الإسرائيلي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إفرايم هاليفي والوزير دان ميرودور، بينما رأس الوفد الأمريكي ريتشارد أرميتاج نائب وزير الخارجية، وستيف هيدلي نائب مستشارة الأمريكي وبول وولفويتز نائب وزير الدفاع وهم أبرز الصقور الصهاينة في الإدارة الأمريكية.

ورغم أن صحيفة "هاآرتس" قد ذكرت في تقريرها الذي لم تتعرض فيه لهذا الاجتماع: "أن العراق هدف تكتيكي والسعودية هدف استراتيجي أما مصر فهي الجائزة الكبرى في المخطط الأمريكي" إلا أن مدير جهاز المخابرات الأمريكي السي آي إيه السابق جيمس وولسي أكد بوضوح في محاضرة ألقاها في جامعة أكسفورد في بريطانيا –ونشرت جانبا منها صحيفة القدس العربي التي تصدر في لندن يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2002 أن الولايات المتحدة ستعمل على تغيير أنظمة الحكم في جميع الدول العربية وعلى رأسها السعودية ومصر بعد الانتهاء من العراق، ولعل تحذير الرئيس المصرى حسني مبارك للولايات المتحدة أثناء افتتاحه دورة مجلس الشعب

المصرى التي ألقاها قبل محاضرة وولسي من أن تسعى لتغيير أنظمة الحكم بالقوة يؤكد أن التهديدات الأمريكية جادة، وقد كشف جاى بوكمان نائب رئيس تحرير صحيفة "أطلانتا جورنال" التي تصدر في الولايات المتحدة، أن المخطط الذي تقوم الولايات المتحدة بالسعى لتنفيذه الآن وضعه بول وولفويتز نائب وزير الدفاع، وحون بولوتون وكيل وزارة الخارجية، وستيفين كامبون رئيس مكتب البرامج والتحليل والتقويم في وزارة الدفاع، وإليوت كوهين وديفون كروس عضوان في مجلس سياسات الدفاع الذي يقدم النصح لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد، وأي لويس ليبي رئيس هيئة مستشارى ديك تشينى، نائب الرئيس، ودوف زاحيم مراقب النفقات في وزراة الدفاع وكلهم من الصهاينة، حينما كانوا جميعا خارج السلطة، وقد انتهوا من مخططاتهم في ستبمبر من العام 2000 أى قبل عام كامل من أحداث 11 سبتمبر 2001، وألهم في تقريرهم تحدثوا عن محور الشر الذي أعلنه بوش مؤخرا والذي يضم العراق وكوريا الشمالية وإيران، كما أنهم طالبوا بزيادة ميزانية الإنفاق العسكرى آنذاك، وهذا ما تحقق بعد 11 سبتمبر بالفعل، كما طالبوا بأن تتحول الولايات المتحدة إلى القوة العظمى المهيمنة على مقدرات العالم، وهذا ما تسعى أمريكا لتحقيقه الآن، وأشار بوكمان في مقاله الذي نشرته مترجما صحيفة الخليج الإماراتية في 17 نوفمبر2002 أن هذا التقرير الذى وضعه هؤلاء وهم حارج السلطة قبل أن يصبحوا مسئولين عن صناعة القرار، يسعون الآن لتنفيذ ما وضعوه قبل عام من أحداث 11 سبتمبر، وهم يعتبرون أنفسهم في تقريرهم مدينون لتقرير قديم وضعه اليهودي الصهيوبي بول وولفويتز نائب وزير الدفاع الحالى حينما كان وكيلا لوزارة الدفاع لشئون السياسة في عهد ديك تشيني حينما كان تشيني وزيرا للدفاع في إدارة بوش الأب عام 1992، لكنه وحد صعوبة في تطبيقه آنذاك، فتم تحديثه في سبتمبر عام 2000 والآن يتم تطبيقه حيث أقر بحلس النواب الأمريكي في 10 مايو 2002 أضخم ميزانية للإنفاق العسكرى في الولايات المتحدة وهي 383 مليار دولار أي ما طلبه بالضبط الصهاينة في تقريرهم حيث طالبوا بزيادة ميزانية الدفاع إلى 3,8% من قيمة الناتج القومي الأمريكي وهي ماتعادل ما اعتمده الكونجرس في مايو 2000، مما يعني أن كل ما يحدث الآن خطط له الصهاينة عام 1992 ثم طوروا مخططهم في سبتمبر 2000 وألهم يتبوؤون المناصب الهامة والحساسة ومراكز صناعة القرار ووضع خطط الحرب بترتيب

مع صهاينة إسرائيل، حيث يجرّون العرب والعالم إلى مستقبل مظلم، لقد أصبح الصهاينة ببساطة يقفون وبشكل معلن، وراء كل شيء.. وباختصار شديد.. هؤلاء هم الذين وضعوا مخطط الحرب على العراق.

ورغم نجاح الرئيس الأمريكي بوش في الحصول على تفويض من زعماء الكونجرس في سبتمبر من العام 2002 باستخدام القوة ضد العراق إلا أنه كانت هناك معارضة حقيقية قوية لسياسات بوش ومخططاته ظهرت بعد ذلك بشكل جلى وذلك من خلال تصريحات ومقابلات ومواقف أدلى بما وعبّر عنها كثير من السياسيين والمفكرين وحتى العسكريين السابقين ولعل الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون كان واضحا حينما طالب بوش بأن يبحث أولا عن مرتكبي أحداث الحادي عشر من سبتمبر ويحاكمهم بدلا من ملاحقة صدام حسين، أما الرئيس الأسبق جيمي كارتر فقد نشر مقالا في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في 6 سبتمبر 2002 تحت عنوان "وجه أمريكا الجديد المزعج" انتقد فيها سياسات بوش في مجالات عديدة، وأكد اعتراضه على ما يقوم به بوش تجاه فلسطين والعراق، وطالبه بالالتزام بالاتفاقات الدولية في كافة المحالات، أما نائب الرئيس الأمريكيي السابق آل جور فقد شن هجوما كبيرا على سياسات بوش الخارجية، عبر خطاب ألقاه في نادى الكومنولث في سان فرانسيسكو ونشرت مقتطفات منه في 14 سبتمبر 2002 كان مما جاء فيه: "إن بوش بمضيه وحده في أسلوب رعاة البقر في مجال الشؤون الدولية يخاطب بمزيد من العداوات في الخارج وأن بعض الخطوات التي اتخذت باسم الأمن في الداخل ومن بينها اعتقال المشتبه بمم دون تمثيل قانوبي تتعدى المنطق وغير أمريكية" وقد كان استخدامه لعبارة "أسلوب رعاة البقر" به تعريض لبوش الذي ينتمي لولاية تكساس وأضاف جور في خطابه الذي استمر ما يقرب من خمس وأربعين دقيقة أبدي فيها ازدراءه لبوش وسياسته "إن التركيز على العراق قبل استقرار الوضع في أفغانستان فإن بوش قضى على النوايا الحسنة الدولية ونشر المخاوف في العالم، ليس بما ستفعله الشبكات الإرهابية ولكن ما سنفعله نحن؟" أما رئيس الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس توم داشل فإنه تغيب متعمدا عن حضور لقاء بوش مع زعماء الكونجرس بسبب معارضته التي شاركه فيها كثيرون من أعضاء الكونجرس، أما وزيرة الخارجية الأمريكي السابقة مادلين أولبرايت فقد ذكرت في مقابلة لها مع شبكة تليفزيون بي بي إس الأمريكية ألها ترى أن "العراق قد

تحجم وأنه لا يمثل خطرا على الولايات المتحدة، وشاركها الرأى وزير الخارجية الأسبق "لورانس إيجلبرجر" أما العسكريون السابقون فقد حذر الكثير منهم إدارة بوش من خوض الحرب، وكان من أبرزهم الجنرال "جوزيف هور" الرئيس الأسبق للقيادة المركزية للقوات الأمريكية بين عامي 1991 و1994، وذلك خلال شهادة أدلى بما أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي في 23 سبتمبر 2002 حيث وصف سيناريو الحرب التي كانت تعد لها واشنطن ضد العراق بأنه أشبه بالكابوس وحينما وصف أحد السيناريوهات الخاصة بالحرب قال "هور": "السيناريو الأشبه بالكابوس هو أن نرى ست فرق من الحرس الجمهورى وست فرق عسكرية ثقيلة مدعومة بالآلاف من قطع المدفعية تدافع عن مدينة بغداد" والنتيجة حسب رأى الجنرال هي "مقوط العديد من الضحايا من الطرفين وكذلك بين السكان المدنيين" والأمر لم يتوقف عند حد السياسيين والعسكريين، وإنما تخطاه إلى معارضة عشرات من الشخصيات المعروفة من الكتاب والممثلين والأكاديميين الأمريكيين الذي دعوا إلى الخروج في مسيرات احتجاج عبر المدن الأمريكية الكبرى نيويورك ولوس أنحلوس وسان فرانسسكو وغيرها خلال يومي السبت والأحد 5 و6 أكتوبر 2002 لمقاومة "الحرب والقمع اللذين أطلقتهما إدارة بوش على العالم" لكن مع وجود هذه الاعتراضات التي تتصاعد يوما بعد يوم في الولايات المتحدة وخارجها فإن القرار الحقيقي هو في يد حفنة صهيونية أمريكية ستعمل كما قال الكاتب البريطاني روبرت فيسك على التسبب في "اضطرابات سياسية هائلة في العالم العربي" لأن الأمر كما قال "تيد كاربنتر" رئيس دائرة الدراسات الاستراتيجية في مؤسسة كاتو للأبحاث في واشنطن في حوار نشرته صحيفة الخليج الإماراتية "إن الأمر لن يقف عند العراق وإنما سوف يمتد بعد ذلك إلى إيران ومن غير المستبعد أن يأتي دور سوريا"، ولكن في ظل كل هذه الاعتراضات فإن المخطط الذي وضعه اللوبي الصهيوبي في الإدارة الأمريكية سوف ينتصر في النهاية لاسيما وأن أمريكا بالفعل قد شنت الحرب وأصبحت العراق تحت الاحتلال الأمريكي حتى وإن وصف آل جور سياسة بوش بـ "سياسة رعاة البقر".

ومع الحديث عن الحرب فلابد من الحديث عن تكاليفها لاسيما وأن حلفاء الولايات المتحدة العرب مع اليابان قد قاموا بدفع معظم تكاليف الحرب الماضية ضد العراق والتي وصلت إلى واحد وستين مليار دولار أو بحسابات اليوم حسب تقديرات "مارك ويبروت" المدير المشارك لمركز البحث الاقتصادي والسياسي في العاصمة الأمريكية واشنطن بلغت واحدا وتمانين مليار دولار، وقد أعلن رجال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن الحرب قبل شنها سوف تبلغ تكاليفها خمسين مليار دولار إلا أن لورانس ليترى مستشار الرئيس الأمريكي ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني قال في حديث أدلى به لصحيفة "وول ستريت جورنال" اليمينية التوجه في الولايات المتحدة نشرته الأثنين 19 سبتمبر 2002 أن الولايات المتحدة بحاجة إلى مائتي مليار دولار لشن حرب على العراق، وأن هذا يمثل حوالى اثنين في المائة من الناتج القومي الأمريكي البالغ عشرة تريليون دولار في العام، وقد أجابه وزير الخزانة الأمريكي بول أونيل في نفس اليوم الذي نشرت فيه "وول ستريت جورنال" مقابلتها بأن الولايات المتحدة يمكنها تحمل التكاليف المادية لأي عمل لازم ضد العراق، وأكد أونيل المعروف بميوله اليمينية أنه "أيا كان القرار النهائي سوف ننفذه بنجاح ويمكننا تحمل التكلفة".

ويأتى هذا الجدل حول التكلفة التى كانت متوقعة للحرب مع حدل بين خبراء الاقتصاد عن مدى تأثيرها على الاقتصاد الأمريكى لاسيما وأن حرب أمريكا السابقة ضد العراق أدت إلى انتعاش الاقتصاد الأمريكى الذى كان يعانى من الكساد فى بداية التسعينيات لأن الحلفاء هم الذين تكفلوا بدفع التكاليف فانتعشت صناعة السلاح والدعم اللوحستى للحرب وقامت الدول الحليفة بعد ذلك بشراء كميات هائلة من السلاح لازال لها دور فى انتعاش الشركات الأمريكية.

ولم يظهر ليترى في تقديراته وكذلك رجال رامسفيلد في تقديراقهم الأقل بكثير شيئا عن تفاصيل هذه التكلفة ومجالات إنفاقها وهل هي فقط لحرب خاطفة لإسقاط نظام حكم الرئيس صدام حسين أم للمدة التي يتحدث عنها الخبراء وهي عن نية أمريكا البقاء في العراق عشرين عاما لضمان تدفق مستمر وآمن ورخيص للنفط، لكن يبدو أن ليترى يتحدث عن تكلفة عام واحد لأنه ربطها بمستوى الدخل القومي لمدة عام، وهذا ما جعل كثيرا من الأمريكيين المعارضين للحرب يؤكدون على أن الدخول في هذه الحرب له أسباب كثيرة منها أسباب داخلية تتعلق بالفضائح المالية للرئيس ونائبه

ومن هؤلاء مارك ويبروت إلا أن ويليام هو حلان عضو اللحنة المالية فى الكونجرس برر الإقدام على الحرب وقيمة تكاليفها الباهظة بأنها تعود إلى "كلفة الأحيال الجديدة من المعدات العسكرية والصواريخ" التي من المؤكد أن أمريكا سوف تجربها على البشر الذين لا قيمة لهم فى العراق.

وقد دفع إعلان ليترى عن التكاليف إلى جدل ساخن في حينه حول من سيشارك في التكاليف لاسيما وأن بريطانيا الحليف القوى لأمريكا أعلنت عن نيتها المساهمة بقسط ضئيل للغاية ربما لايزيد عن مليار جنيه استرليني، لكن أمريكا تتطلع لحلفائها الذين دفعوا الفاتورة السابقة – رغم ألهم يئنون الآن تحت وطأة الديون – بأن يكون لهم الدور الأكبر في تحمل الفاتورة الجديدة، وإلا فإلهم ربما لن يسلموا بعد ذلك مما لن يسلم منه صدام حسين، لكن من الناحية العملية وبعد انتهاء الجانب الأكبر من الحرب واحتلال أمريكا للعراق فقد قدر الكونجرس النفقات الشهرية للقوات الأمريكية في العراق بأربعة مليارات دولار وأن نفقات الحرب الفعلية لم تزد عن أربعين مليار دولار لكن مع ذلك فالنفقات في ازدياد وربما تتحاوز حاجز الأربعة مليارات كل شهر مع زيادة تورط القوات الأمريكية وزيادة الخسائر والفاتورة النهائية لن تعلن الآن على أي الأحوال ولكنها سوف تعلن ربما مع خروج آخر جندي أمريكي من العراق.

### فاتورة ما قبل الحرب

الدعوة التى وجهها الرئيس الأمريكى جورج بوش يوم الجمعة 9 نوفمبر 2002 إلى الأمريكين حتى يفتحوا عيونهم وآذاتهم للمساهمة فى منع أى هجمات مقبلة على الولايات المتحدة لم تكن سوى دعوة جديدة لبث مزيد من الخوف فى نفوس الأمريكيين، فمنذ أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001 والأمريكيون يعيشون حالة رعب وخوف دائمة سببها الرئيسي يعود إلى التحذيرات التى يطلقها المسؤولون الأمريكيون لاسيما المدعى العام جون أشكروفت، والإجراءات المشددة التى أصبح الأمريكيون يواجهونها فى كل شيء حتى أن الطائرات المدنية أصبحت تصاحبها مقاتلات أمريكية فى رحلاتها بحجة حمايتها مما أدى إلى إحجام أكثر من ثلاثين فى المائة من الأمريكيين عن ركوب الطائرات حتى أن بعض الرحلات كانت تقلع وعليها راكب واحد أو راكبين أحيانا، وقد أدى هذا حتى الآن إلى أن تعلن أكثر من مائة وأربعين شركة طيران فى العالم عن إفلاسها بينها وأربعين شركة طيران من بين ثمانية آلاف شركة طيران فى العالم عن إفلاسها بينها شركات عالمية كبرى مثل "سويس إير" و"سابينا" و"كندا ألفين".

كما أن تسعة ملايين شخص ممن يعملون في مجال السياحة قد يفقدون وظائفهم، وفي الولايات المتحدة وحدها فقد نصف مليون أمريكي وظائفهم في شهر أكتوبر 2002 وحده والعدد كل يوم في زيادة، أما الإجراءات التي أعلنتها الولايات المتحدة بخصوص التشديد في إجراءات التأشيرات لاسيما على الدول العربية والإسلامية والتي أصبحت تشترط وضع المتقدم للتأشيرة في امتحان عصيب ثم إرسال الامتحان إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي "الإف بي آي" لفحص سجل الشخص والموافقة على منحه التأشيرة من عدمه فإنه سيحعل الكثيرين من العرب والمسلمين ممن يدرسون في منحه التأشيرة من عدمه فإنه سيحعل الكثيرين من العرب والمسلمين ممن يدرسون في

الولایات المتحدة أو من أصحاب المصالح معها فی وضع حرج للغایة، وقد أعلن بالفعل أكاديميون باكستانيون -رغم ما تقدمه حكومة الرئيس مشرف لأمريكا من دعم وتعاون- بأن طلاهم الذين كانوا متوجهين للدراسة فى الولايات المتحدة لم يحصلوا على تأشيراتهم مما يضع مستقبلهم العلمى فى خطر، والخطورة الأكبر أن أمريكا الدولة القائمة على التنوع العرقى والاستفادة من خبرات العلماء فى أنحاء العالم ارتفعت كما دعوات تطالب بعدم السماح للعلماء من غير الأمريكيين بدخول المعامل وإحراء أبحاث كما يهدد مستوى التقدم العلمى فى البلاد الذى يقوم غير الأمريكيين بجهد كبير فيه.

كما أن إجراءات الدخول على المنافذ الثلاثمائة في الولايات المتحدة أصبحت أكثر من تعقيدا مما يضر بالتحارة لاسيما مع الدول المجاورة مثل كندا التي تقوم كثير من الصناعات الأمريكية على تعاون معها، فالإجراءات المعقدة على الحدود الكندية الأمريكية دفعت بعض الشركات الأمريكية مثل شركة "فورد" للسيارات إلى الإعلان في بداية نوفمبر 2002 عن إغلاق خمسة من مصانعها لتحميع السيارات، وكل مصنع من هذه المصانع كان ينتج ما قيمته أربعة وعشرون مليون دولار يوميا، ولنا أن نتخيل ذلك في بحالات كثيرة حيث إن الإجراءات التي كانت تستغرق ساعة واحدة على الحدود أصبحت الآن تستغرق بين خمسة عشر إلى عشرين ساعة، أما ركاب المطارات فقد أصبحوا يقفون بين ثلاث ساعات وأكثر أمام ضباط الهجرة بعدما كانت أطول فترة من قبل خمسة وأربعون دقيقة ولنا أن نتخيل أن الولايات المتحدة يدخلها سنويا فترة من قبل خمسائة مليون شخص معظمهم من الدول التسع والعشرين التي لا يحتاج رعاياها لتأشيرات دخول فيم تمنح الولايات المتحدة سنويا سبعة ملايين تأشيرة جديدة، الآن أصبح كل هؤلاء يواحهون إجراءات معقدة سوف تحول الولايات المتحدة —دون شك خلال فترة وجيزة إلى دولة مغلقة.

أما التكاليف المالية لفاتورة ما قبل الحرب فإنما حتى أكتوبر 2002 تجاوزت المائة مليار دولار ويتوقع حسب تقرير نشرته "لوس أنجلوس تايمز" في العاشر من أكتوبر 2002 أن تصل مع نماية عام 2003 إلى أربعمائة مليار دولار، وقد أصبحت حتى المدن الصغيرة تساهم في دفع هذه الفاتورة فولاية كاليفورنيا تتكلف ميزانيتها يوميا مليون دولار كنفقات دفاعية وقد وصلت في نماية العام 2002 كما يقول المراقبون إلى

حوالى نصف مليار دولار، أما ولاية أتلانتا فقد أنفقت على العمل الإضافي للشرطة بما منذ أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001 وحتى أكتوبر 2002 أكثر من خمسة عشر مليون دولار، أما رسائل الجمرة الخبيثة فقد دفعت الكونجرس إلى السعى لإصدار قانون يقضى بصرف مبلغ ثمانية مليارات دولار توجه لمواجهة الهجمات الإرهابية البيلوجية حيث أعلنت السلطات أن رسائل الجمرة الخبيثة هي صناعة أمريكية أي ألهم أمام موجة إرهاب داحلي أيضا.

هذه الصورة تؤكد كما قال أحد رجال الشرطة الأمريكيين على أن "الأعباء صارت فادحة دون أن يكون هناك ضوء في نهاية النفق".

وفي يوليو 2001 نشرت الصحف البريطانية أن العاصمة الأمريكية واشنطن تتصدر قائمة أكبر عواصم العالم انتشارا للحريمة، حيث يصل معدل جرائم القتل في واشنطن إلى أكثر من 50 جريمة قتل لكل مائة ألف شخص، ومعدل سنوى يصل إلى 500 قتيل في العام، أما في الولايات المتحدة بشكل عام فإن معدلات القتل تصل سنويا كما ذكر آلان بيير وإميل بريز في كتابهما "أمريكا.. العنف والجريمة" الذي صدر في العام 2000 إلى 6.3 جريمة قتل لكل مائة ألف أمريكي وذلك حسب معدلات العام 1998 فيما تصل إلى 1.6 فقط لنفس النسبة في فرنسا، وخلال عقود القرن العشرين سجلت الولايات المتحدة أعلى نسبة للقتلى بالعيارات النارية في العالم بلغت ثلاثة أضعاف فرنسا وأربعة أضعاف كندا، وسبعة أضعاف البلدان الاسكندنافية، وخلال الفترة بين عامى 1960 والعام 2000 لقى 750 ألف أمريكي مصرعهم قتلا بالرصاص، أي بمعدل سنوى يصل إلى 18750 قتيلا للعام، ويملك الأمريكيون 330 مليون قطعة سلاح في بيوتهم، ويشترون سنويا سبعة ملايين قطعة سلاح مما ينتج حديثًا، ويعتبر القتل هو أخطر أنواع الجرائم التي ترتكب في الولايات المتحدة، وحينما نجحت الولايات المتحدة في خفض معدلات جراثم القتل وصلت في العام 1998 إلى 16914 حريمة قتل أي بانخفاض بلغ 7% فقط عن العام السابق 1997، ومن الطبيعي أن تصل مبالغ مكافحة الجريمة إلى مستويات عالية للغاية، حيث تنفق الولايات المتحدة سنويا على علاج ضحايا الجريمة 105 مليار دولار يضاف إليها 350 مليارا تدفع لهم على شكل تأمينات وتعويضات، أما الجهاز الأمني فإنه ينفق عليه سنويا 120 مليار

دولار، أما السحون التى تضم 666 أمريكيا من كل مائة ألف، وهى النسبة الأعلى في العالم، حيث يقابلها مثلا من الفرنسيين 86 فقط لنفس النسبة، فإن نفقاتها السنوية تصل إلى 35 مليار دولار.

هذا الوضع الداخلى المذرى حينما يلتقى مع نفقات خارجية باهظة يضع الولايات المتحدة أمام خيارات باهظة لاسيما وأن غالبية الأمريكيين كما نشرت الاستطلاعات التى نشرت خلال النصف الأول من سبتمبر 2003 تشير إلى رفض أغلبية الأمريكيين الدعم الذى طلبه الرئيس بوش من الكونجرس بمبلغ 77 مليار دولار حتى يواجه الحرب الدائرة ضد قواته بعد تورطها في العراق، إن فاتورة الحرب في النهاية لن تكون بسيطة ولكنها ستكون فاتورة باهظة وربما تصل نتائجها في النهاية إلى النتائج التى جناها الاتحاد السوفيتي بعد تجربته المريرة في أفغانستان.

# "عصابات نيويورك" إسقاط تاريخي على الواقع

اختلطت الدماء والأشلاء بالثلوج البيضاء فحولتها إلى صورة مرعبة ومخيفة، بعد معركة دموية بالخناجر والسيوف والفؤوس خاضتها عصابة "الأصليون" وهم الأمريكيون البروتستانت الذين ولدوا فى نيويورك وعصابة "الأرانب الميتة" وهم من المهاجرين الأيرلنديين والهولنديين الذين وفدوا على المدينة بداية القرن التاسع عشر، هذه هى المشاهد الأولى للفيلم الأمريكي "عصابات نيويورك" للمخرج الأمريكي الشهير مارتن سكورسيزى مخرج "سائق التاكسي" أحد أشهر الأفلام التي قدمتها هوليود خلال السنوات الماضية، ويتميز سكورسيزى كما يقول النقاد بقدرته البارعة من خلال ما يقدم من أفلام على سبر غور المجتمع الأمريكي وتقليم صورة داخلية عميقة للعقلية الأمريكية من خلال إسقاطات واضحة سواء فى السيناريو الذي عادة ما يشارك في صياغته أو أداء الممثلين البارع.

ورغم أنى لا أدخل السينما إلا نادرا لأنى لا أجد الوقت لذلك لكن الحملة الضخمة التى صاحبت بداية عرض للفيلم الذى تكلف إنتاجه مائة مليون دولار والذى بدأ عرضه فى لندن فى الثامن من يناير 2003 دفعتنى لتدبير وقت لمشاهدة الفيلم الذى يقترب عرضه من ثلاث ساعات، نجح عزج الفيلم من خلال بناء استوديو ضخم يعكس صورة المدينة آنذاك مع مؤثرات صوتيه عالية، وتقنيات فنيه رفيعة فى أن يجعل المشاهد وكأنه يعيش هذا الوقت فى نيويورك بالفعل بين عامى 1846 و1863.

قصة الفيلم باختصار تدور حول الصراع الذي نشأ بين عصابتي "الأصليين" و"المهاجرين" في حيى "النقاط الخمس" في نيويورك عام 1846 حيث يقوم الممثل

الأيرلندى البارع دانيال داى لويس الذى يدعى في الفيلم بيل الجزار زعيم العصابة الأولى والذى تقمص دوره بشكل بارع بقتل والد النجم الشاب ليوناردو دى كابريو زعيم العصابة الثانية والذي يدعى في الفيلم أمستردام أمام عينيه وهو طفل صغير حيث يختفي أمستردام ويعود بعد 16 عاما لينتقم لأبيه عبر الحوز على ثقة قاتله بيل الجزار الذي أصبح نفوذه كبيرا بعد انتقال معظم أفراد عصابة المهاجرين ليكونوا تحت إمرته، وينجح أمستردام في قتل الجزار نهاية الفيلم عبر سلسلة طويلة من التفصيلات والأحداث، كثير من النقاد رأو القصة بسيطة لكن آخرين لم يقفوا عند القصة بقدر ما وقفوا عند الإيحاءات الكثيرة التي ملاً بما سكورسيزى الفيلم، فالمشاهد الدموية الرهيبة التي ملأت الفيلم عبر حوارات مليئة بالانتقام والتشفى وعدم الإنسانية تعكس الأسلوب الذى كونت به نيويورك ومن ثم العقلية الأمريكية وكيف تفكر، كما أن العلاقة التي ربطت الجزار زعيم العصابة مع شريف المدينة، تعكس أيضا كيف تدار أجهزة الحكم وطبيعة العلاقة بين من يحكم الدولة وبين من يحكم الشارع، كما أن الأسلوب الذي دارت به الحملة الانتخابية آنذاك كشف أيضا حجم التلاعب الذي يدور وراء الكواليس ليس اليوم فقط وإنما كأسلوب بنيت عليه العملية الانتخابية في الولايات المتحدة وكان هناك إسقاط مباشر على الانتخابات الرئاسية الأخيرة حينما قال أحدهم للآخر "المهم ليس هو الانتخابات وإنما إحصاء الأصوات"، فولادة الدولة كانت دموية، والعملية الانتخابية قائمة على التحالفات غير النظيفة، ونفوذ العصابات، ومشاهد الجندين الإحباريين للحرب الأهلية والنعوش التي كانت تأتى بما السفن للقتلى تبين جانبا من العقلية التي لا تستريح دون دماء وقتل وخراب وحرب وموت، ودفع المهاجرين الأيرلنديين آنذاك ليكونوا هم وقود الحرب الأهلية، يعكس أيضا نوعية الجنود الذين يحشدون في الحروب الأمريكية وكيف أن معظم هؤلاء الذين يحشدون للحرب الآن إما هربوا من أداء الخدمة العسكرية أو لم يؤدوها، ونادرا ما يشارك أبناؤهم فيها.

حينما جاء الجزار بأمستردام ليعلمه كيف يطعن في مقتل ويدله على المواطن القاتلة في حسد الذبيحة ويطلب منه أن يؤدى الدور فأداه ببراعة عكس فيها التفكير الدموى في تصفية الآخر دون رحمة وهذا ما فعله الجزار بداية الفيلم وهو يجهز بالخنجر على "ليام نيسون" والد أمسترادم أمام عينه وهو طفل صغير، أما الخطب التي كان يلقيها

زعيم كل عصابة فإلها لاتختلف كثيرا عما يردده بعض السياسيين أو العسكريين الأمريكيين.

ففى منتصف يناير 2003 وبعد مشاهدتى للفيلم مباشرة شاهدت فيرن كلارك رئيس عمليات البحرية الأمريكية يقول أمام عدسات التلفزة العالمية موجها كلامه لبعض قواته المتجهة للخليج "اضربوا بقوة وبسرعة وبإحكام، دعوا العالم يرى حدثًا جديدًا لم يره من قبل، دعوه يرى أننا أمة مستعدة بلا هوادة لقتال كل عدو تسول له نفسه تدمير حياتنا".

لقد حرص سكورسيزى على أن تكون إسقاطاته واضحة فى الفيلم وأصر على أن يضع برجى مركز التحارة العالمي فى نحاية الفيلم فى صورة إيحائية، وأن يقف معارضا للحرب التى شنتها الولايات المتحدة ضد العراق، وحرص على أن يعرض فيلمه قبل اندلاع الحرب. ليقول القليل من الكثير الذى تقوم به "عصابات نيويورك".

# الموقف التركى من الحرب

ببساطة شديدة ودون أى تعقيدات دخلت مقر رئاسة الوزراء التركية في أنقرة فيم كان مجلس الوزراء مجتمعا صباح الأربعاء 29 يناير 2003 يبحث في الطلب الأمريكي بنشر ثمانين ألف جندى في تركيا من أجل مهاجمة العراق، ويبدو أن شخصية رئيس الوزراء التركي آنذاك عبد الله حول قد انعكست على كل شيء فحعلته بسيطًا حتى أن الشارع الذي يقع فيه مجلس الوزراء والذي كان مغلقا في عهد الحكومات السابقة فتحه للسيارات والناس ويستطيع أى عابر أن يشاهد رئيس الوزراء وهو يتحرك في سيارة واحدة وليس موكبا طويلا عريضا كما كان يفعل أسلافه، وأطرف ما في الأمر أن باب المدعى العام الجمهوري الذي يترصد كل حركات وسكنات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يقع مباشرة في مواجهة باب مجلس رئاسة الوزراء ليعد على "حول" ووزرائه كل تحركاقم وسكناقم على الهواء مباشرة.

وفى مكتب صغير فى مبنى رئاسة الوزراء التركية التقيت بالرجل الذى كان يُنظر إليه آنذاك على أنه الصانع الرئيسي لسياسة تركيا الخارجية "أحمد داواد" أوغلوا كبير المستشارين لرئيس الوزراء التركي "عبد الله جول" والأكاديمي التركي البارز الذي قدم من خلال كتابه "العمق والاستراتيجية" الذي صدر قبل حوالي عامين رؤية استراتيجية عملية متكاملة للدور الأقليمي والدولي الذي يجب أن تلعبه تركيا في المرحلة القادمة، ويرى كثير من المراقبين للشأن التركي في أنقره في ذلك الوقت أن معظم ما ورد في الكتاب بمثل النهج الذي بدأت حكومة حزب العدالة والتنمية نهجه بعدما تم اختيارها من قبل الشعب في انقلاب سياسي خلال الانتخابات البرلمانية التي تحت في تركيا في الثالث من نوفمبر 2002.

أول ما أخذني في شخصية "داواد" أوغلوا أنه شاب في الثالثة والأربعين مثل معظم قيادات الحزب وأفكاره، ويحمل رؤية طموحة لتحول المنطقة من منطقة تابعة إلى منطقة مستقلة في صناعة قرارها ومراعاة مصالحها، وكان واضحا أن الرجل يحمل رسالة ليس منه وإنما من حكومته إلى دول المنطقة كي تسعى للبحث عن مصالحها وفق منظومة إقليمية تحافظ بما على أمنها وتراثها وتاريخها وهويتها، وعلاقاها الدائمة، فالجوار لايمكن الفرار منه،والجوار شراكة يجب أن تقوم على الثقة المتبادلة وحفظ الأمن والاستقرار والتكامل والتعاون، ويبدو أن حكومة أنقرة لم تنتظر طويلا لتطبيق مفاهيمها الجديدة فعلى الصعيد الاقتصادي قام الوزير المكلف بالشؤون التحارية كورسات توزمن زار بزيارة للعراق في يناير 2002 ضمت أكثر من ثلاثمائة وخمسين من رجال الأعمال وأبرم اتفاقات وصفقات وعقود زادت قيمتها عن سبعمائة مليون دولار وذلك رغم ما يحيط بالعراق من ضبابية ومستقبل مجهول وقام بعدها بزيارة لسوريا مع عدد مقارب من رجال الأعمال لتذويب الجليد لعلاقات كان يشوها التوتر على المياه تارة وعلى الحدود تارة أخرى حيث أصبح الاقتصاد والتكامل الاقتصادي من أهم عوامل المصاهرة السياسية بين الدول، وعلى الصعيد السياسي حاءت مبادرة عبد الله حول وجولته على الدول العربية الخمس وإيران والمؤتمر الوزراي الذي عقد في اسطنبول في يناير 2003 كأحد الأفكار الأساسية لتكوين نواة إقليمية تضع الأمن والمصالح وشراكة الجوار كأهداف أساسية تتحاوز التبعية التي تغرق فيها دول المنطقة، وحينما تحدثت مع البروفيسور داواد أوغلوا عن مخاوف الدول العربية وما كتبته الصحافة العربية عن الباب العالى والأستانة ومحاولة تركيا استعادة الهيمنة من جديد من خلال تلك المساعى قال الرجل بعدما ضحك: التاريخ لا يعود، ونحن لا نسعى للهيمنة على أحد ونحن حكومة اختارنا الشعب بثقة كبيرة من أجل أن نحقق الأمن والسلم وتحسين الأوضاع ونحن نريد أن نكون عند هذه الثقة، وعلى المستوى الخارجي وجدنا أن أول هدف نسعى إليه هو خلق وعي إقليمي بين القوى الإقليمية الأساسية يقوم على أخذ مبادرة أنفسنا بأيدينا فالحلول التي تأتى من الخارج لن تكون دائما في صالحنا، ومصالحنا نحن أدرى بما، فقلت له: معنى ذلك أنكم مستعدون للدخول في مواجهة مع أمريكا، فقال: مطلقا، مبادرتنا الأخيرة للحل السلمي في العراق بالتعاون مع القوى الإقليمية لا تعني أننا ضد الولايات المتحدة،

ولكننا في الواقع نحاول الضغط باتجاه حل سلمى أكد عليه باستمرار قادة الولايات المتحدة، والحلول السلمية في مثل هذه الأزمات لابد أن تُصنع بتعاون وتقارب إقليمى وليس بشكل منفرد أو إملاء خارجى، لأننا إذا نجحنا في خلق وعى إقليمى ومسار متعدد عندها نستطيع أن نحقق سلامًا مستمرًا، وإذا كانت الولايات المتحدة تتغنى بألها دولة ديمقراطية فنحن أيضا لنا مرجعيتنا الديمقراطية التي يجب أن تضبط تحركاتنا ومطالب الولايات المتحدة والغرب منا.

إننى أريد أن أقول لأشقائنا العرب إن مبادرتنا ليست عملاً عفويًا، أو محاولة لبيع صفقة أو مجرد خطوة معزولة، وإنما يجب النظر إليها على أنها مسار بدأ ويجب أن يستمر من أجل مصلحة كل قطر فينا ومن أجل مصلحتنا الإقليمية جميعا فالمصالح هي المحرك الأساسي الآن للدول كما هي للأفراد ويجب ألا ننتظر الآخرين حتى يحققوا لنا مصالحنا ولكن علينا أن نأخذ المبادرة وننطلق بثقة وتفاهم ووعى حتى نتحاوز الخطر الذي يحدق بنا جميعا قلت له: يبدو أن كتابك الذي يزيد عن خمسائة صفحة قد بدأت الحكومة تطبيق كثير مما ورد فيه فضحك وقال: لا نحن لازلنا في الصفحات الأولى.

عندئذ دخل علينا أحد مساعديه وقال: "آسف جدا لقد جاء السفير اليابان"، ثم علمت أنه ضمن قائمة طويلة من السفراء والمبعوثين الذين أدركوا مكانة أوغلوا ودوره في صناعة السياسة الخارجية لتركيا في هذه المرحلة فطلبوا لقاءه حتى يستوعبوا الدور التركى الجديد من خلال هذه الحكومة الجديدة، لكنى لا أدرى كم سفيرا عربيا زاره أو طلب زيارته حتى الآن ليفعل ما يفعله السفراء الآخرون، شكرت الرجل وسلمت عليه فخرج إلى الباب يودعنى ثم قال لى: لقد أخبرت رئيس الوزراء بزيارتك، وبالبرنامج الذى سوف أشترك فيه الليلة معك في قناة الجزيرة فسعد بذلك لكنى أود أن تنقل رسالتنا إلى العرب بقلمك أيضا، فضحكت وقلت له: سأفعل.

وقد كان لتصويت البرلمان التركى يوم السبت الأول من مارس 2003 برفض طلب الحكومة السماح بنشر قوات أمريكية على الأراضى التركية وجه ظاهر يؤكد على الديمقراطية وممارستها بشفافية ليس في تركيا فحسب ولكن أيضا داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي صوت حوالى سبعة وتسعين من نوابه ضد رغبة حكومتهم فيم اعتبر أول ممارسة سياسية تتم في تركيا بهذا الشكل أن يصوت أعضاء

من حزب حاكم ضد طلب حكومتهم، حتى أن رئيس الحزب رجب الطيب أردوغان وقف فى اليوم التالى للتصويت فى مقر حزبه مشيدا بحرية الممارسة الديمقراطية داخل حزبه واحترام إرادة النواب وفى نفس الوقت مادا يده للولايات المتحدة بألا يؤثر التصويت على العلاقة الحسنة بين الطرفين، كما خرج السفير الأمريكيي على الصحفيين بعد التصويت ليعلن عن احترامه للديمقراطية التركية، لكني قبل عملية التصويت بيومين كنت أحاول فهم الصورة وما يدور وراء الكواليس من أطراف عديدة داخل الحزب وخارجه بل ومن مراقبين مستقلين للأحداث، وكان معظم هؤلاء يشيرون إلى أن القرار لن يمر من مجلس النواب فى التصويت الأول ليس لأنه لن يمر إطلاقا ولكن لأن اللعبة السياسية تقتضي أن يتم هذا بعد أن بدأت حكومة حزب العدالة والتنمية تواجه مظاهرات واحتجاجات فى الشارع التركي بلغت ذروقها حينما احتمع ما يقرب من خمسين ألف متظاهر فطوقوا البرلمان أثناء عملية التداول على التصويت، وعلاوة على ذلك فإن هناك أسبابا جوهرية أخرى من أهمها:

أولا: أن رجب الطيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية سوف يدخل الانتخابات البرلمانية الفرعية في التاسع من مارس 2003 وأى تصويت لصالح انتشار القوات الأمريكية قبل هذا التاريخ يمكن أن يؤثر سلبا على نتيجة الانتخابات ومن ثم يحرم رئيس الحزب من دخول البرلمان ومن ثم أن يصبح رئيسًا للوزراء بدلا من عبد الله جول الذى ألمح إلى ذلك صراحة خلال المؤتمر الإسلامي الذى عقد في الدوحة يوم الأربعاء 5 مارس 2003 من أن أيام حكومته أصبحت معدودة، كما أن كافة الاستطلاعات أكدت هبوط شعبية الحزب في حالة تصويته لصالح انتشار القوات الأمريكية، ومن ثم فإن تأجيل موافقة البرلمان أو ترحيلها إلى مابعد فوز أردوغان في الانتخابات هي أمر تكتيكي هام في هذه المرحلة بل إن رفض البرلمان الآن يمكن أن يؤدى إلى حسم المعركة لصالح أردوغان دون أي عناء يذكر كما هو مخطط.

ثانيا: أن بعض الوحدات من القوات الأمريكية لاسيما من طائرات الأباتشى التي ستلعب دورًا هاما في معارك القوات البرية في شمال العراق لم تكن قد وصلت بعد للسواحل التركية وبحاحة إلى أسبوعين تقريبا حتى تصل وتكتمل حاهزيتها ومن ثم فإن أمريكا ليست بعيدة عن ترتيب أوراق التصويت ومنح الحكومة فرصتها لزيادة شعبيتها

وكذلك استكمال القوات الأمريكية لجهوزيّتها وهذا ما دفع رئيس الحكومة عبد الله جول أن يعلن أنه لن يتم عرض مشروع طلب جديد على البرلمان في الوقت الراهن، كما أن رئيس البرلمان أكد على ضرروة إصدار قرار جديد من مجلس الأمن قبل التصويت على طلب الحكومة.

الأمر الثالث: والهام هو أن الحكومة التي لازالت في شهورها الأولى والتي يعلق الأتراك آمالا كبيرة عليها في أن تحل مشاكلهم الاقتصادية المزمنة لاتريد أن تخسر ثقة الشارع بها بعدما بدأ الناس يتململون ويشعرون أن الحكومة تعمل ضد رغبتهم حيث صوّت أكثر من أربعة وتسعين في المائة من الأتراك ضد الحرب، كما أن الحكومة رفعت في الثالث من مارس 2003 الضرائب بمقدار مائة في المائة على بعض الخدمات ورفعت كذلك أسعار البترين مما أثار استياءً واسعًا في الشارع التركى، ومن ثم فإن تفويت قرار الموافقة من البرلمان يجب أن يتم من خلال أنه آخر دواء الكي ولا يوجد أمام الحكومة غير ذلك، وكما رفض البرلمان بفارق ثلاثة أصوات فقط فإنه يمكن أن يوافق بفارق صوتين أوثلاثة وتكون اللعبة المبمقراطية هي هي في كلتا الحالتين الرفض من مارس أن ينحوا مشاعرهم ومعتقداقم جانبًا أثناء التصويت القادم دليل على رغبة الحكومة في النجاح عند إعادة الطلب إلى البرلمان، وقد تسربت معلومات مؤكدة أن حوالي ثلاثين عضوا ممن عارضوا سوف يصوتون إيجابا لصالح طلب الحكومة عندما حوالى ثلاثين عضوا ممن عارضوا سوف يصوتون إيجابا لصالح طلب الحكومة عندما يعرض بحددا.

إن ماحدث من الناحية السياسية يعد نجاحا كبيرا للحكومة، وكما أن أمريكا تدّعى حرصها على الديمقراطية واحترام رأى الشعوب فقد استخدم الأتراك مع الأمريكيين نفس السلاح الذى يحاربون به الآخرين، وكان قرار البرلمان التركى ملزما وعبر عن موقف الشعب التركى من الحرب واضطرت الولايات المتحدة في النهاية إلى نقل قواتما التي كانت قد وصلت السواحل التركية إلى الكويت مرة أخرى، وكان الموقف التركى بحق موقف عبر بقوة عن رأى الشعب.

## أسواق وتجار الحرب

مع إصرار الولايات المتحدة على شن حربها ضد العراق سواء بغطاء دولى أو بدونه بدأت أسواق الحرب تنتعش بين تجار الحروب الذين يظهرون قبيل نشوبها بل ربما يلعبون دورا فى تأجيج أوارها حتى يحصل كل منهم على نصيبه من كعكة الحرب، وتجار الحروب يتواجدون فى كل المجالات ويوزعون بين الأفراد والشركات والمؤسسات والمصانع وحتى الدول.

فعلى مستوى الأفراد، بدأت محطات التلفزة العالمية التى تتهيأ لدخول العراق مع القوات الأمريكية سواء من حانب الكويت أو حانب تركيا توظف موظفين مؤقتين يشاركونها فترة تغطيتها للحرب المرتقبة وعادة ما يقومون بعملية الترجمة، أو المساعدات البسيطة أو حتى صحفيين محللين يشاركون فى توفير بعض المعلومات ووصل الأجر اليومى لبعض هؤلاء إلى سبعمائة وخمسين دولار! يمكن ارتفعت إلى الضعف بعد قيام الحرب، بل إن أجر المصور وصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف دولار فى اليوم وذلك كما علمت من بعض الزملاء فى الكويت وكما شاهدت فى تركيا قبيل اندلاع الحرب مع وجود الكثير من محطات وشركات التلفزة التى ضاعفت أجورها بشكل كبير و لم يعد هناك فنى فى مجال العمل التلفزيونى فى تركيا يجلس بدون عمل بشكل كبير و لم يعد هناك فنى فى مجال العمل التلفزيونى فى تركيا يجلس بدون عمل مقريبا بعدما كانت تعرضت محطات التلفزة ووسائل الإعلام التركية فى عام 2002 إلى هزة دفعتها للاستغناء عن عمالة الكثيرين، وقد وصل التنافس بين شركات التلفزة التركية حدا لا يمكن تخيله لاسيما بين المحطات الحرة التى تسابق الحدث وتريد أن تسيطر على المشاهد حال قيام المعركة بحيث يستطيع مشاهدةما ومتابعة ربما تفصيلاةما تسيطر على المشاهد حال قيام المعركة بحيث يستطيع مشاهدةما ومتابعة ربما تفصيلاةما تسيطر على المشاهد حال قيام المعركة بحيث يستطيع مشاهدةما ومتابعة ربما تفصيلاةما

وهو يجلس على أريكته مرتاحا في بيته، وهذا جعل قيمة تغطية الدقيقة الواحدة تصل إلى عدة آلاف من الدولارات.

كما أن الفنادق عادة ما ترفع أسعارها وتكون غرفها شبه محجوزة بالكامل كما كان الحال فى الكويت والأردن وتركيا لاسيما أنقره التى حصلت على غرفة فى أحد فنادقها بصعوبة بالغة وبأجر مضاعف عن الأجر الذى عادة ما كنت أحصل به عليها فى نفس الفندق من قبل وحينما اقتضت الضرورة تمديد إقامتي لأيام إضافية اعتذروا لى فى البداية ثم وافقوا مع تأسف باضطرارهم لمضاعفة الأجر مرة ثالثة ولم أحد مفرا من الرضوخ فوجدت سعر الغرفة فى النهاية أصبح أغلى من أسعار الفنادق فى جنيف ولندن.

كذلك فإن تجار المواد الغذائية الذين سيقومون بإبرام عقود التغذية للجيوش الوسوف تساهم فى المعركة أو للمؤسسات الإغاثية التي ستؤوى اللاجئين أو لعموم الناس الذين سيعانون تحت وطأة الحرب كلهم يستعدون الآن لجني أرباح طائلة والاستفادة قدر المستطاع من سوق الحرب ومن دماء وآلام الآخرين لتعويض فترة الكساد الاقتصادى التي تمر بها المنطقة.

أما على مستويات أعلى فإن الدول كذلك سعت لجنى أكبر قدر من الأرباح ففى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومات العربية ألها لن تستطيع أن تفعل شيئا لإيقاف الحرب، وقدم بعضها تسهيلات للأمريكيين دون مقابل يذكر فإن تركيا تعتبر أبرز الدول التى تقوم بجهد بارز في مجال حنى الأرباح من وراء سوق الحرب التى لن تستطيع هى الأحرى أن توقفها ولكن على خلاف العرب، فالأتراك أدركوا أن أمريكا بحاحة لهم وبالتالى يجب أن يستفيدوا ويضمنوا أمنهم فأدخلوا الأمريكيين في مفاوضات مضنية سعوا من خلالها للحصول على أكبر قدر من المكاسب، وكما صرح وزير الخارجية التركى يشار يكش في مقابلة أحريتها معه يوم الأربعاء 26 فبراير 2003 فإن "الأمر لا يقف عند حد الجوانب المادية ولكن هناك خمسة عشر بندا يتم التفاوض عليها بين الأمريكيين والأتراك في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية، تشمل عليها من الأراضى العراقية،وامتيازات سياسية وعسكرية، وتأكيدا على عدم مستقلا وتوغلا في الأراضى العراقية،وامتيازات سياسية وعسكرية، وتأكيدا على عدم

قيام أى دويلة كردية مع حفظ حقوق التركمان، والعجيب أن التفاوض في المجال الاقتصادى وصل إلى حد التفاوض على رفع عدد القمصان التي تصدرها تركيا لأمريكا وحتى كروت الهويات الشخصية، وأمورا أخرى عجيبة لا يمكن تخيل الحديث عنها إلا في أسواق الحرب فقط.

أما الدول الغربية فإنها تشارك في سوق الحرب ليس بنفسها ولكن عبر شركات السلاح والنفط بالدرجة الأولى ثم عبر شركات الدعم اللوجستى في كل المجالات، فالولايات المتحدة قبل الحرب كانت تواجه أزمة اقتصادية طاحنة أكد الخبراء أن الحرب هي المخرج لتحاوزها كما كانت حرب الخليج الأولى مخرجا لجورج بوش الأب من كارثة اقتصادية شبيهة، إن سوق الحرب سوق قديمة قدم البشرية، دائما فيها رابحون وخاسرون، وفيم يبحث الجميع عن المكاسب فإن العرب للأسف أصبحوا في كل حروهم الحديثة هم الخاسرون دائما.

# حرب من أجل النفط

رغم تأكيد وزير الخارجية الأمريكي كولن باول ومسؤولين أمريكين آخرين بارزين مرارا بأن الحملة العسكرية الأمريكية التى شنتها الولايات المتحدة ضد العراق واحتلتها في نهايتها، ليس هدفها النفط وإنما الهدف هو إزالة النظام العراقي وتجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل إلا أن كثيرا من المراقبين بما فيهم موالون للحكومة الأمريكية ومروجين لأفكارها مثل توماس فريدمان يرون عكس ذلك بل إن فريدمان كتب مقالا في منتصف يناير 2003 نشرته "هيرالد تريبون" قال فيه: "إن النفط هو أحد أسباب الإعداد للحرب ضد العراق وإذا حاول أي شخص أن يقنعنا بغير ذلك فإنه قطعا لا يحترم عقولنا" لكن المسؤولين الأمريكيين يصرون على عدم احترام عقول الجميع بما فيهم المروجون لسياساتهم التوسعية، فإذا كان الأمريكيون حريصين على نزع أسلحة الدمار الشامل فلن نقول إسرائيل ولكن كوريا الشمالية ودول كثيرة في أمريكا الجنوبية ويوغوسلافيا السابقة، وعشرات من الدول الأخرى تمتلك أسلحة الدمار الشامل بعضها يجاهر به بل ويتحدى به أمريكا مثل كوريا الشمالية،أما المام العراقي بالديكتاتورية فإن أمريكا هي صانعة معظم الأنظمة الديكتاتورية في السامل فإن السؤال الهام والبسيط لماذا العراق؟

لأن الدراسات تشير إلى أن آخر نقطة نفط فى العالم ستكون فى العراق الذى يملك 112 مليار برميل كاحتياطى نفطى يمثل 111% من احتياطى نفط العالم، فيما تشير دراسات أخرى أمريكية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلى أنها تصل إلى مائتى مليار برميل، كما أن هناك الكثير من حقول النفط العراقى لم تُستغل حتى الآن وعدد الحقول المستغلة بسيط للغاية، وفيما لايزيد معدل الاحتياطى النفطى فى دول

مثل الولايات المتحدة وكندا عن عشر سنوات معدودة، فإنه يتجاوز المائة عام في العراق، علاوة على ذلك فإن تكاليف استخراج برميل النفط في العراق هي الأرخص بين دول العالم المنتجة ففي الوقت الذي يصل فيه في بحر الشمال إلى أربع دولارات وفي بحر قزوين إلى ما هو أكثر من ذلك فإن تكلفة استخراج البرميل في العراق تصل إلى حوالي 97 سنتا فقط ويباع بثلاثين دولارا أي أن الأرباح تصل إلى أكثر من 97 في المائة، والولايات المتحدة التي لا تمتلك سوى 2% فقط من الاحتياطي العالمي ويستهلك الفرد فيها سنويا 28 برميلا لا يكفيها احتياطيها إذا توقفت عن استيراد النفط أو منع عنها لعشر سنوات فقط، مما يعني الهيار أكبر دولة صناعية في العالم، وقد أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالاشتراك مع شركة بريتش بتروليم دراسة فى نماية العام 2002 أشارت فيها إلى أن إنتاج النفط العالمي فى اليوم بلغ 77 مليون برميل عام 1997 أما في عام 2010 فسوف يصل إلى 95 مليون برميل وسوف يرتفع في عام 2015 إلى 104 مليون برميل أما في عام 2020 فسوف يصل إلى 112 مليون برميل في اليوم وستكون العراق من أكثر الدول قدرة على تلبية احتياجات السوق العالمي آنذاك تليها السعودية ثم الإمارات والكويت وإيران وفترويلا وإذا لاحظنا نجد أن هذه الدول جميعها تدخل ضمن الهدف الأمريكي للسيطرة والهيمنة وإثارة الاضطرابات، ولهذا فكما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها نشرته في 9 فبراير 2003 نقلا عن نشرة "بترو استراتيجي" أن هناك صراعا داخل الإدارة الأمريكية بين وزارتي الخارجية والدفاع حول من يسيطر على النفط العراقي بعد الحرب حيث ترى البنتاجون ضرورة سيطرتها على القطاع النفطى فيم ترى وزارة الخارجية ضرورة استمرار إدارة قطاع النفط العراقي من خلال الشركة الوطنية العراقية.

أما الخطط العسكرية فتقوم كلها على السيطرة أولا على مناطق النفط الغنية في كركوك والموصل، وهيمنة أمريكا وفق المنظور الإمبراطورى على نفط العراق يجعلها تتحكم في القوى الأخرى مثل اليابان وفرنسا وألمانيا والصين والهند وكل القوى التي بحاجة إلى النفط، فرغم إعلان الرئيس بوش في خطاب حالة الاتحاد عن وجود خطة تمدف إلى الاستغناء عن النفط كمصدر للطاقة والاعتماد على الطاقة الهيدروجينية النظيفة إلا أن الأبحاث لا تجد في المدى المنظور بديلا عن النفط من حيث رخص سعره وتوفره، حيث سيكون كل برميل تستهلكه أمريكا من النفط في عام 2007 هو من

النفط المستورد أما إنتاجها فسوف تحوله بالكامل للمخزون الاستراتيجي، من هنا فإن الاتجاه إلى الإمبراطورية يعنى السيطرة والهيمنة والتحكم فى الآخرين، وإذا كان النفط هو السلعة التي نجح العرب عام 1973 فى استخدامها كسلاح فإن الإمبراطورية الأمريكية تسعى للهيمنة عليها الآن بعد سيطرتها على العراق، واستخدامها كسلاح ليس ضد العرب الذين يملكون النفط ولا يتحكمون فيه فحسب وإنما ضد كل القوى التي تسول لها نفسها أن تقف فى مواجهة الإمبراطورية الوليدة، إنه النفط سلاح الولايات المتحدة فى تحدى الآخرين.

## باول يرتدى بزة الحرب

رغم أن الاستطلاعات الأمريكية التي نشرت في شهر يوليو من العام 2002 كانت تؤكد على أن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول يحظى بشعبية تفوق شعبية الرئيس الأمريكي جورج بوش نفسه حيث حصل في استطلاعات الرأى تلك على نسبة تأييد وصلت إلى 85% مقابل 72% فقط للرئيس إلا أن السؤال الأساسي الذي كان يطرح على باول في كل مؤتمراته الصحفية آنذاك هو عن حقيقة استعداده للاستقالة ومغادرة الإدارة الأمريكية بعد الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في نوفمبر من العام 2002، فالرجل الذي قضى ما يقرب من عشرين شهرا في منصبه حتى ذلك الوقت كان قد بدأ يشعر بعزلة شديدة داخل الإدارة التي أصبح يسيطر عليها التكتل اليميني المتطرف في الولايات المتحدة والذي من أبرز قادته نائب الرئيس ديك تشيين المعلى حون أشكروفت، والمستشار السياسي الأكثر قربا من بوش كارل روف العدل جون أشكروفت، والمستشار السياسي الأكثر قربا من بوش كارل روف وريتشارد بيرل الذي يوصف بأنه زعيم الليكود الصهيوني في الولايات المتحدة وهو كان وكيلا لوزارة الدفاع، وأصبح الآن مستشارا لها بعدما صعد مكانه أحد أجنحة ولويشيئز الذي تولي ملف تنفيذ المحطط الأمريكي ضد العراق على نائب وزير الدفاع بول اللوبي الليكودي في الإدارة الأمريكية دوف زاكيم علاوة على نائب وزير الدفاع بول وليفيتز الذي تولي ملف تنفيذ المحطط الأمريكي ضد العراق.

وسط هذه العصابة -حسب وصف باول آنذاك- التي تعزف على وتر واحد هو وتر الانحياز الكامل لإسرائيل ومصالحها وتنفيذ المخطط الأمريكي للحرب على العراق وليذهب الشعب الأمريكي إلى الجحيم وحد باول نفسه يعزف وحيدا بعيدا عنهم في الوقت الذي من المفترض أنه يحتل فيه فعليا المنصب التالي للرئيس من حيث الأهمية

حسب العرف الأمريكي الشائع عالميا منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، لكن إذا راقبنا المهام الخارجية للولايات المتحدة خلال فترة العشرين شهرا الأولى التي قضاها باول في منصبه نجد أن وزير الدفاع رامسفيلد ونائبه وولفينتز وكوندليزا رايس ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينيت ربما كانت تحركاتهم الخارجية أكثر منه، الأكثر من ذلك أن معظم مقترحات باول لم تكن تحظى بأى اهتمام من بوش الذي كان يوجه وبشكل كامل من قبل فريق عمل في وزارة الدفاع أصبح هو الذي يرسم السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، ويكتب تقارير يومية للرئيس حول التصور الأمريكي للقضايا الدولية وتتولى مستشارة الرئيس للأمن القومي كوندليزا رايس تقديمها للرئيس، ولأن الرئيس كما يعلم الجميع ضعيف في إلمامه بالسياسة الخارحية فأصبحت هذه التقارير هي التي توجهه بشكل مباشر، أما وزارة الخارجية فقد تم تحميش تقاريرها وتوصياتها حتى أن باول تلقى صفعتين متتاليتين خلال شهرى يونيو ويوليو من العام 2002 الأولى كانت في خطاب الرئيس بوش الذي ألقاه في يونيو من العام 2002 حول الرؤية الأمريكية لحل القضية الفلسطينية، حيث تبنى توجها مضادا لتوجه باول الذي كان يرى أن الحل يجب أن يكون من خلال الرئيس عرفات إلا أن الرئيس بوش طالب بتنحية عرفات مما دفع مسؤولين في الخارجية الأمريكية إلى أن يدلوا بتصريحات صحفية عبروا فيها عن ذهولهم حينما كانوا يستمعون إلى خطاب بوش الذي تبني موقفا مختلفا عما اقترحوه بشأن حل الأزمة، وقد عبرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر في الثلاثين من يوليو 2002 عن ذلك مشيرة إلى أن ملف القضية الفلسطينية قد سحب من الخارجية الأمريكية وشبهت باول بوزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز، حتى أنها قالت إن "نكتة الاسبوع في واشنطن هي أن كولن باول وشمعون بيريز وصلا إلى المرحلة النهائية في المنافسة على لقب وزير الخارجية غير ذي العلاقة الأكثر في العالم " وقد أشارت صحيفة "يو إس إيه توادى" الأمريكية في عددها الصادر في اليوم التالي 31 يوليو 2002 أن " قرار بوش بالمطالبة بإقصاء ياسر عرفات عن رئاسة السلطة الفلسطينية جاء آنذاك إضعافا لمكانة باول الذي كان قد قال قبل ذلك بأسبوعين في مقابلة صحافية أنه لا يوافق على موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون الذي يرفض الاعتراف بعرفات كقائد للشعب الفلسطيني"، ورغم أن تكهنات كثير من المراقبين

آنذاك كانت تشير بل تؤكد أن باول شخص ليس سريع الاستسلام إلا أن آخرين كانوا يؤكدون أن باول في طريقه فعلا للخروج من الإدارة الأمريكية نهاية العام 2002، لكن باول الذي كان ينتقل في سياسته من فشل إلى فشل وكان يجب أن يظهر كمن يرتدى بزة "رجل السلام" والرجل الذي يعزف على وتر خاص بعيد عن دعاة الحرب في الإدارة الأمريكية سرعان ما كشف عن سترته الحقيقية وهي سترة الحرب التي لم يخلعها.

فكولن باول الذي قضى حياته في العمل العسكري حتى وصل إلى أرفع منصب عسكرى وهو رئيس هيئة الأركان المشتركة للحيش الأمريكي، أظهر حقيقته حينما أصبح مع بداية العام 2003 الناطق باسم صقور الحرب داخل البيت الأبيض، فالرجل الذى غيَّر بزته العسكرية لبعض الوقت تحول أمام بمحلس الأمن يوم الأربعاء 5 فبراير 2003 إلى مدع عسكرى رغم ضعف حجحه وضحالة براهينه ليؤكد على أن الصورة التي حاولت بعض وسائل الإعلام أو بعض المخدوعين ترويجها عن شخصيته غير صحيحة، فالرجل في النهاية أحد أفراد الطاقم الذي قيمن عليه فكرة الحرب والهيمنة والإمبراطورية الأمريكية التي لا تقهر، وإعادة رسم خرائط الشرق الأوسط من جديد بما يخدم المصالح الأمريكية كما صرح يوم الخميس 6 فبراير 2003 في أعقاب مرافعته أو بالأحرى ادعاءاته التي ألقاها أمام بحلس الأمن، حيث كرس مبدأ جديدا في الصراعات الدولية هو إمكانية الاعتماد على معلومات دعائية حسب وصف الرواثي البريطاني حون لوكار "لتبرير شن حرب وتدمير دول لها وجودها الرسمي في المنظمة الدولية" وكولن باول الذى شغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة في حرب الخليج الثانية تعود أصوله إلى جاميكا حيث كان حده من جهة والده يهوديا كما أنه ترعرع في منطقة ذات كثافة يهودية عالية في نيويورك وهو يتحدث اللغة اليديشية التي يتحدثها يهود نيويورك ورغم أنه استطاع أن يمثل دور حمامة السلام خلال عامى 2001 و2002 إلا أن الجميع يتذكر أنه حينما تولى منصبه تعهد بتشديد العقوبات على العراق وقد فعل، ورغم أن بعض المحللين يشيرون إلى أن باول يحمل الموقف الذي أظهره في 5 فبراير 2003 في مجلس الأمن من البداية، وأن ما ظهر به خلال العامين السابقين لذلك كان شكلا من أشكال توزيع الأدوار داخل الإدارة، إلا أن آخرين يشيرون إلى أن صقور الإدارة أحرجوه وجعلوه يدفع ثمن بقائه بعدما أضعفوا موقفه

ودوره في وزارة الخارجية طيلة فترة وجوده فيها حتى أنهم همشوه كثيرا وقامت كوندليزا رايس بمهام عديدة كان من المفترض أن يقوم هو بما كوزير للخارجية لهذا دفعوه أن يكون هو رأس الحربة والمدعى الرئيسي في موضوع كان يحاول أن يظهر بأنه معارض له، وأنه إذا أراد البقاء فعليه أن " يبتلع " كل تصريحاته وادعاءاته السابقة بإعطاء الجانب السلمي والسياسي الفرصة الأولى، وقد فعل الرجل ما طلب منه رغم أنه في رأى كثير من المراقبين كان هزيلا في طرحه وادعاءاته لكنها الولايات المتحدة التي وصلت إلى مرحلة من الغطرسة لم تتوقف فيها عن سماع الآخرين فحسب وإنما ترفض أن يُسمع صوت غير صولها حتى لو كان يحتوى على استغفال وادعاءات وأكاذيب مفضوحة، ورغم أن الكاتب الأمريكي ستيفين وايزمان كتب في 26 يناير 2003 نقلا عن ديبلوماسيين يعملون مع باول أن رؤيته غير واضحة فيما يتعلق بالحرب المرتقبة التي يمكن أن تخوضها الولايات المتحدة ضد العراق إلا أن باول ظهر بغير ذلك بعد أيام، بل إنه أكد على أن " الشرق الأوسط كله سوف يتم إعادة رسمه بما يتوافق مع المصالح الأمريكية " ورغم أن باول قد أشار في مذكراته التي نشرها قبل سنوات وترجمت للعربية، وكذلك التصريحات التي كانت تنقل عنه عام 1991 بأنه كان ضد دخول بغداد أثناء حرب الخليج الثانية وإسقاط نظام الحكم فيها إلا أن الرجل الذى كان يرتدى البزة العسكرية آنذاك تبنى وهو يقود الديبلوماسية الأمريكية خطة إسقاط نظام بغداد ودخولها وإقامة نظام عميل فيها يحقق للولايات المتحدة مصالحها.

إن الذى تؤكده تلك التحولات فى أداء باول أنه لا يوجد ما يسمى بالصقور والحمائم داخل إدارة أمريكية متحانسة يعرف كل منهم فيها دوره، وأن الاعتماد على مبدأ الصقور والحمائم وهم يؤكده الصراع العربي الإسرائيلي، ومادام السيد باول قد ارتدى سترته العسكرية فقد أعلن بوضوح أنه أحد صقور الحرب الأمريكية ضد العراق.

## بغداد.. قبيل السقوط

مشيت في شوراع بغداد القديمة قبيل الحرب أطالع وجوه العراقيين المتعبة، والقلقة والمترقبة للحرب، الحياة تبدو شبه عادية كما كنت أراها في مرات زياراتي السابقة لبغداد خلال السنوات الماضية غير أن المتاريس وأكياس الرمال والخنادق منتشرة هذه المرة في شوارع المدينة بشكل كبير والكل يترقب الحرب في أى لحظة كما قال لى أحد المسؤولين العراقيين، مبنى وزارة الإعلام تحول إلى ما يشبه الثكنة الإعلامية حيث نصبت عشرات الأطباق والخيام لمراسلي وكالات الأنباء والصحافة والتليفزيونات العالمية ، وعشرات الصحفييين والمصورين يجوبون الشوارع يصورون أى شيء وكل شيء حتى أن طفلا كان يغرس وردة في كومة من التراب وجدت أكثر من مصور كل منهم يصوره من زاوية عله ينقل صورة من صور ترقب الناس في بغداد للحرب عبر وردة يزرعها طفل في كومة من التراب.

أسوأ شيء في الحياة أن تنتظر مجهولا تعرف أنه سيئ بل ربما يكون أسوأ شيء في الحياة، لكنك لا تستطيع أن تحدد حجم أو مقدار ما يحمله من سوء ودمار، وهل هناك أسوأ من الحرب؟! لقد قمت بتغطية ثلاثة حروب سابقة وأعرف الأهوال التي يعيش فيها الناس، قبل وأثناء وبعد الحرب، "فالحرب لا تحمل أي فأل حسن حتى لو كانت نتيجتها كما يدعى نظاما ديمقراطيا سيكون نموذجا لدول المنطقة لأن ما هو آت سيكون أسوأ مما هو قائم مهما كانت وعود بل أكاذيب الأمريكان" هذا ما قاله لى أحد العراقيين الذين كنت أناقشهم حول النتائج المرتقبة للحرب حسب ما صرح به الأمريكيون، لكنه قال لى بحماس: "ربما لم نكن كشعب متحمسين للحروب السابقة التي خاضتها حكومتنا لأنها كانت بخيارنا أما هذه المرة فإن الحرب مفروضة علينا،

ومن ثم فعلينا أن نحمل السلاح وأن ندافع عن أنفسنا" قلت له: لكن الأمريكيين يقولون بأهم يستهدفون النظام؟ قال: "هم كذابون، وأنا حتى لو كنت على خلاف مع النظام ولا أقبل سياساته سوف أخرج لأقاتل، لأنى هنا أقاتل عن أرضى وعرضى وقد أصبح الشعب كله شبه مسلح الآن ولا يخلو بيت من قطعة سلاح أو أكثر والأمر لن يكون سهلا كما يروج الأمريكيون" قلت له إلهم يقولون إنكم سوف تخرجون بالورود والزهور لاستقبالهم، قال: "هم واهمون ياسيدى فأنا ربما لا أحب النظام لكنى لا أحب أمريكا ولن أرحب بأى من جنودها بل سأقاومهم" تركته والتقيت مع سيدة سألتها ما ذا تحمل قالت: هذا دواء استعدادا للحرب، فقلت لها: ماهى نوعية هذا الدواء التي تستعدين به للحرب؟ فتحت لى الكرتونة التي كانت معها وقالت: هذه كل أنواع الأدوية التي يمكن أن نحتاجها مثل أدوية الالتهابات والأنفلوانزا حتى أن هذه خبوب للوقاية من الجمرة الخبيثة تؤخذ حبتين مرتين صباحا ومساء فقلت لها:هل يمكن أن أراها؟ فأخرجت بعفوية شريطا منها وقالت: هي لك.

فشكرةا وقلت لها فقط أريد أن اعرف اسمها فوجدت اسمها سيبولكس وهي صناعة هندية، فقلت لها: وماذا بخصوص الطعام والشراب، قالت: قمنا بشراء كميات من المياه المعدنية خوفا من انقطاع مياه الشرب، كما حفرنا بئرا في البيت وكذلك فعل كثير من العراقيين علاوة على أنه في كل حي تقريبا تم حفر بئر لأهل الحي، أما بالنسبة للطعام فقد قامت الحكومة بتوزيع تموين ثلاثة أشهر على الناس مرتين أي عندنا تموين أساسي لستة أشهر، كما أن الميسورين خزنوا مواد تموينية إضافية اشتروها من الأسواق، قلت لها: وماذا بالنسبة للكهرباء؟ قالت: في الحرب الماضية انقطعت الكهرباء واضطر معظم الناس إلى طهي اللحوم التي كانت في الثلاجات خلال أيام قليلة وقد عاني الناس على مدى السنوات الاثني عشر الماضية من انقطاع المياه والكهرباء وأصبحت لديهم وسائل عديدة لترتيب أمورهم بشكل أفضل، والاستعداد للشيء يوفر الكثير من العناء لكننا نتمني عدم قيام الحرب، لكن إذا قامت فليس أمامنا سوى أن نعيش أحداثها.

غالبية العراقيين يعانون، وإن كانوا كما ذكر لى أحدهم بدأت أمورهم خلال السنوات الأربع الأخيرة تتحسن، ومعظم الذين يملكون المال يستطيعون الآن السفر إلى

خارج العراق، وهذا ما لاحظته حيث أبى لم أحد مكانا على طائرة العودة من بغداد إلى دمشق إلا بعد أسبوع من الموعد الذى أريده رغم أن الجميع يترقب اندلاع الحرب خلال ساعات وفى أى لحظة، الكل كان يتوقع أن معركة بغداد إذا وقعت لن تكون سهلة، لأن بغداد من المدن المنبسطة ذات الامتداد الأفقى والمبابى المرتفعة فيها نادرة وقليلة، ومن ثم فهى مترامية الأطراف وخلاف القصور الجمهورية، فالمدنيون فى كل أرجاء المدينة، وكل مبنى غير القصور يمكن أن يكون هدفا سوف يؤدى إلى عدد هائل من الضحايا المدنيين، وكنت وأنا أتأمل المبابى الحكومية وأرى مواقعها من الأماكن السكنية نظرت بتأمل إلى مبنى وزارة الأعلام حيث أصبح مقرا لكل وسائل الإعلام العالمية وقلت فى نفسى يمكن أن يكون هذا المبنى هو أأمن مكان فى بغداد إذا نشبت الحرب لأن الأمريكيين سوف يترددون كثيرا فى قصفه، ثم ضحكت من تفكيرى الحرب لأن الأمريكيين سوف يترددون كثيرا فى قصفه، ثم ضحكت من تفكيرى الرشيد حيث كنت أقيم وحدت الصحفيين الغربيين فى حالة رعب وخوف وهلع شديدة بعدما جاءهم تحذير بإخلاء مواقعهم من مبنى وزارة الإعلام لأنه سيكون أحد شديا الأمريكية المباشرة فى القصف وقد كان بالفعل.

### قصة سقوط بغداد

مثلى مثل كثير من المتابعين للأحداث فوجئت بالسقوط السريع للعاصمة العراقية بغداد بعد ثلاثة أسابيع من المقاومة في المدن والمناطق الجنوبية من العراق، ورغم أن معظم المحللين العسكريين الذين كانوا يتابعون المعركة كانوا يسيرون في اتجاه أثبتت النتائج النهائية للحرب أنه كان معاكسا لما كان يحدث على أرض الواقع إلا أن الحقائق تتكشف يوما بعد الآخر مؤكدة على أن ما حدث كان فيه خفايا وأسرار كثيرة ربما لن يكشف الكثير منها على المدى القريب، وبعد سقوط بغداد حاولتُ وعلى مدى عدة أسابيع فهم ما حدث من خلال التقارير والمقابلات الشخصية مع متابعين قريبين أو مراسلين حربيين عمن كانوا في مناطق خطرة مثل الزميل محمد العبد الله الذي كان المراسل الصحفى الوحيد في البصرة طيلة أكثر من أسبوعين من الحرب، أو من زملاء آخرين كانوا في الجنوب أو في بغداد، كذلك من مسؤولين سابقين في النظام العراقي أو زعماء في المعارضة كانت لهم صلات قوية في الداخل قبل وبعد انتهاء معركة بغداد، أو من اتصالات وحلسات استماع ونقاش مع مهتمين ومتابعين ومختصين في الشأن العراقي كذلك من حلال قصاصات صحفية كثيرة لمراسلين غربيين رافقوا القوات الأمريكية في معركتها أو من حلال زيارتي لبغداد بعد سقوطها وحديثي مع كثير من العسكريين الذين تمكنت من اللقاء كم بينهم ضباط في أسلحة مختلفة من بينها الحرس الجمهوري، وأستطيع أن أوجز قصة سقوط العاصمة العراقية بغداد من حلال هذه المصادر المختلفة فيما يلى:

بدایة فإن القائد العام للقوات المسلحة العراقیة الرئیس العراقی السابق صدام حسین لیس لدیه أی خبرة عسكریة محترفة فهو لم یقبل فی الكلیة الحربیة حینما تقدم لها بدایة

في بدايات حياته ورفض طلبه مرتين، وكانت عقدته الأساسية حينما كان نائبا للرئيس أن الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر كان عسكريا محترفا بينما كان صدام دخيلا على العمل العسكرى لكن صدام استطاع أن يقضى على البكر وأن يتسلم منه مقاليد الحكم عام 1979 بوسائل مختلفة، لكن صدام حسين الذي كان دمويا ضد شعبه وضد خصومه السياسيين كان يحمل تاريخا عسكريا مليئا بالفشل مثل حربه مع إيران التي امتدت فماني سنوات من العام 1980 إلى العام 1988 والتي قضت على ثروات العراق وآماله في بناء نفسه أو حرب الخليج الثانية عام 1991 التي دمر فيها مقدرات العراق ووضعها تحت الحصار هي والشعب العراقي الذي حاصره بأجهزة أمنية زرعت فيه الخوف، ولأنه فاشل عسكريا وغير محترف فقد وضع مجموعة من الفاشلين وشبه الأميين على رأس المؤسسة العسكرية وضرب بالتقاليد العسكرية العريقة عرض الحائط، فعين زوج ابنته السابق حسين كامل (الذي كان قد هرب إلى الأردن ثم عاد وقُتل) بعد ذلك عينه وزيرا لأخطر ثلاث وزارات في الدولة هي وزارات الدفاع والتصنيع الحربي والصناعة، في الوقت الذي كان فيه حسين كامل غير متعلم وشبه أمي وكل مؤهلاته أنه من تكريت وكان أحد جنود الحراسة الخاصة المخلصين لصدام في فترة ما، فقام صدام بترقيته إلى أعلى المناصب متحاوزا كل الأعراف العسكرية وغير العسكرية، كذلك على حسن الجحيد أو على الكيماوي كما كان يسمى والذي كان قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في العراق والذي قاد قوات غزو الكويت وقاد الحملة ضد الأكراد وغيرها من المهمات القذرة الأخرى حتى أنه كان يحمل لقب "رجل المهمات القذرة" لم يكن سوى ضابط صف لم يحصل على أى شهادة عسكرية، لكنه منحه رتبة فريق أول أركان حرب و"أركان الحرب" ليست لقبا أو رتبة عسكرية وإنما هي شهادة يحصل عليها العسكريون بعد دراسة وامتحانات في كليات الحرب العليا، وعادة ما يتقدمون إليها بعد الحصول على رتبة مقدم في بعض أنظمة الجيش لكن المحيد لم يحصل حتى على الابتدائية العسكرية،ووضع في أعلى المناصب وكان يقود رتبا عسكرية عالية قضت سنوات طويلة في الدراسة والتمحيص العسكري،حتى أنه كان أثناء الحرب قائدا

<sup>\*</sup> درجة الماجستير في العلوم العسكرية.

للفيلق الجنوبي الذي كان مقر قيادته مدينة البصرة يأمر لواءات وقيادات عسكرية ويدير المعركة وهو لم يتحاوز كونه ضابط صف حتى لو منحه صدام أعلى الرتب.

أما قادة الفيالق والمناطق العسكرية الأخرى أثناء الحرب مثل عزة إبراهيم أو طه ياسين رمضان فيقال أن الأول كان بائع ثلج قبل أن يترقى فى درجات الحزب ويصل إلى نائب رئيس الجمهورية ثم أحد القادة العسكريين الستة المسؤولين عن الدفاع عن العراق، وكونه بائع ثلج سابق لا يعيبه الأمر شيئا ولكن الحروب وقيادة المعارك العسكرية لها تقاليد ولها احترام لا يجب تجاوزه.

أما الثاني وهو طه ياسين رمضان فكان ضابط صف في الجيش قبل قيام الثورة عام 1968 وتمت ترقيته بسبب ولائه الشخصى لصدام حسين حتى أصبح نائبا لرئيس الجمهورية يوجه كبار الضباط وهو لم يخرج من حياته كصف ضابط عمله أن يتلقى الأوامر من أقل الضباط رتبة حتى وإن أصبح نائب رئيس جمهورية، ولنا أن نتخيل أن بعض قادة الفرق العسكرية أو أحنحة الجيش العراقي، يدركون وهم يخوضون المعركة أن الذي يوجههم ويعطيهم الأوامر شخص أمي لا يعرف القراءة والكتابة أو كان حارسًا للرئيس أو بائع ثلج سابق أو صف ضابط على أعلى تقدير، لذا فمن الواضح أن الولاء الشخصى والأمية والجهل كانت هي المؤهلات الأساسية التي كان صدام يجعلها معايير تضع الناس في صفوف قيادة حيش يدافع عن دولة مثل العراق ولأن القهر والقتل كان الأسلوب الطبيعي الذي يستحدمه صدام ضد من يعارضونه فقد كان القادة العسكريون لايعرفون ولا ينفذون إلا ما يقوله الزعيم الملهم وقادة أركانه الأميين والجهلة وهذا ما أكده كثير من الضباط الذين تحدثوا بعد سقوط بغداد ووقوع العراق تحت الاحتلال الأمريكي ومنهم الجنرال ياسين محمد طه الجبوري وهو من كبار الضباط في سلاح المدفعية العراقي الذي تحدث في تقرير نشر على موقع "عراق نت" على شبكة الإنترنت في 21 يوليو 2003 قال فيه "إنه استدعى إلى اجتماع مع الرئيس عام 1999 وأن الأخير طلب منه مساعدة وزارة الدفاع في بناء أكبر قطعة مدفعية في العالم وذلك بمساعدة بعض الأخصائين، مدفعا قطره 210 مليمتر أي أكثر من ثماني بوصات، لأن المدفع كان هذه الضحامة فقد كانوا يعلمون أنه لن يعمل ومع ذلك واصل الجبورى إكمال التصميم" وقال ضباط عديدون أدلوا بشهادتهم في هذا التقرير إن صدام كان يعتمد على "نظام الرشاوى" مع الضباط وهذا ما أفرخ جوا من الخديعة والتضليل جعل صدام يعتقد أن قواته أكثر قوة مما هي عليه، ونقلت عن الجبورى قوله: "لم يكن لأحد أن يخبره بأن فكرته لا تصلح، وكان يجود علينا بالجوائز والهدايا".

أما نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فقد كان قصى صدام حسين الذى كان حديث عهد بالخبرة العسكرية، فقد امتازت قراراته أثناء الحرب بالتحبط الشديد وإرهاق القوات في التنقل هنا وهناك مما جعلها هدفا سهلا للقوات الأمريكية كما أخبرني بعض ضباط الحرس الجمهوري الذين التقيت بمم في العراق بعد سقوط بغداد وقال أحدهم بأسى: "لم نكن نستقر في موقع ونتمترس فيه إلا وتأتينا الأوامر بالتحرك لموقع آخر مما جعلنا هدفا سهلا للقوات الأمريكية وأذكر أبي في لحظة واحدة فقدت أربعة وعشرين دبابة من أفضل الدبابات عندي مع أطقمها بسبب إصرار القائد الأعلى مي على أن أتحرك بقواتي وأجعلها هدفا مكشوفا للقوات الأمريكية، فوقفت أبكي مثل الأطفال من هول ما رأيت كما أن كل اتصالاتنا انقطعت مع قيادتنا و لم نكن نتجه".

وقد أكدت صحيفة "سان فرانسسكو كرونيكل" الأمريكية في عددها الصادر في 20 مايو 2003 هذه المعلومات وأكدت في تقريرها الذي نقلته صحيفة "الحياة" التصدر في لندن في 26 مايو 2003 أن أثنى عشر عسكريا عراقيا عمن لم يسلموا أنفسهم للقوات الأمريكية قد أدلوا بأحاديث للصحيفة قالوا فيها " أن أوامر قصى الذي عينه والده قائدا أعلى للقوات المسلحة بلا أي كفاءات عسكرية دفعت بالآلاف من الجنود خصوصا فرقة حمورابي التابعة للحرس الجمهوري، إلى مناطق مكشوفة عارج بغداد ليقعوا فريسة للضربات الجوية الأمريكية التي قضت عليهم وأشاروا إلى أن هذه الأوامر التي يعتقد ألها حظيت .عوافقة صدام حسين نفسه أربكت القادة العسكريين العراقيين وجعلت العاصمة بغداد مكشوفة وبلا قوات دفاع لتفتح الطريق أمام القوات الأمريكية، ولاحظت الصحيفة من العسكريين العراقيين الذين التقي بمم مراسلها ألهم مازالوا مصدومين حتى الآن حراء ما حصل، إذا قال أحدهم: "إن الجنود كانوا منهكين في الأيام الأخيرة للحرب ومتوترين لدرجة الجنون، نظرا لعدم توقفهم عن الانتقال من مكان إلى آخر وفقدالهم القدرة على النوم"، وقال ضابط كان ضمن

خط الدفاع قرب مدينة الكوت جنوب بغداد: "إن كل وسائل الاتصال بين المقاتلين في الجبهات وقيادة الأركان العليا توقفت عن العمل كليا قبل أسبوع من سقوط بغداد"، وقال الجنرال علاء عبد القادر أحد قادة الحرس الجمهورى: "إن تعيين قصى على رأس الجيش لم يكن له مبرر واحد واتخذ بالفعل قرارات مصيرية بإرسال الحرس الجمهورى بعيدا عن العاصمة إلى مناطق قرب كربلاء وغرب الفرات ظنا منه أن القوات الأمريكية ستأتى من هناك، وعندما اكتشف خطأه أمر الجنود بالعودة إلى بغداد، فكان الوقت متأخرا جدا" وأضاف: "إن صدام وقصى أمرا قيادة الأركان في الثالث من إبريل نيسان -أى قبل سقوط بغداد بستة أيام- بإبلاغ الجنود أن الأمريكيين نقلوا رسالة إلى العراقيين مفادها أن الأمريكيين سوف يضربون بغداد بالأسلحة النووية"، وقال: "بأن القادة العسكريين رفضوا في البداية إطاعة هذا الأمر وحاولوا إقناع صدام وابنه بأن مثل هذا الإعلان سوف يحبط معنويات الجنود، لكن قصى الذى ظل طوال الوقت بملابسه المدنية مرتديا البدلة وربطة العنق، أصر على إصدار بيان بمذا الخصوص مما أثار حنق العسكريين، ووفقا لما ذكره الجنرال "عبد القادر" أدرك قصى أن العسكريين غير راضين عن قراراته فدعا لاجتماع موسع لتنفيس ذلك الغضب، وصب اللوم في الهزيمة خلاله على العسكريين، وفي الاجتماع انمار أحد كبار القادة العسكريين وراح يبكى قائلا بأن خيرة جنوده قتلوا".

ونقلت الصحيفة عن الكولونيل حالد الطائى الذى حضر الاجتماع قوله: "إن شعورا بالغثيان ساد بين الحاضرين من تصرفات صدام ونجله، وأضاف أن العسكريين بدأوا يتهامسون سرا بأن من يرغب فى مواصلة القتال فليفعل ذلك على عاتقه الشخصى"، وأضاف: "إن جميع القادة العسكريين قرروا الانصراف إلى بيوقم معلنين ألهم مستعدون للقتال من أحل مستقبل أبنائهم ووطنهم ولكن ليس من أحل صدام وعدى" هذا حانب من الصورة يبين كيف كان العسكريون يفكرون وكيف كان صدام مدام وقصى وهما أجهل الناس بالعسكرية ويقودون الجيش العراقى إلى حتفه، بقرارات كما يقول القادة العسكريون لا تمت للممارسة العسكرية بصلة ولنا أن ندرك أن هذا حدث قبل ستة أيام من سقوط بغداد حيث كان القتال لايزال مستعرا بعيدا عنها، حيث أجمع هؤلاء القادة العسكريون لمراسل الصحيفة أن هذا كان آخر احتماع عنها، حيث أجمع هؤلاء القادة العسكريون لمراسل الصحيفة أن هذا كان آخر احتماع للقيادة العسكرية التي تفرق شملها بالفعل مساء الرابع من أبريل / نيسان وفي الخامس للقيادة العسكرية التي تفرق شملها بالفعل مساء الرابع من أبريل / نيسان وفي الخامس

منه شنت الدبابات الأمريكية هجمات سريعة ومتكررة على بعض أحياء بغداد بينما كان الصحاف يعلن عبر مؤتمراته الصحفية بأن القوات العراقية سوف تسنحق "العلوج" في الوقت الذي كان القادة قد يئسوا وتفرقوا حسب أقوالهم إلى بيوتهم، وفي السابع من إبريل تم احتلال القصر الجمهوري، وفي اليوم الثامن وصلت دبابتان إلى حسر الجمهورية ووقعت مذبحة الصحافة، وذلك من أجل التغطية على جانب خطير من القصة وهو تمريب الخونة الذين باعوا بغداد والعراق وذلك حسب تقرير مفصل نشرته أسبوعية "لو جورنال دوديماش" الفرنسية في 25 مايو 2003 ونقلته عنها وكالة الأنباء الفرنسية حيث جاء في التقرير "أن صدام حسين تعرض للحيانة من ابن عمه ماهر سفيان التكريتي الذي كان معاونا لنحله قصى في قيادة الحرس الجمهوري، مشيرا إلى أن ماهر سفيان أمر قواته بعدم الدفاع عن بغداد إثر اتفاق عقده مع الأمريكيين، وقد أعلنت القوات الأمريكية في 8 إبريل عشية سقوط بغداد وبعد الاستيلاء على مطارها موت ماهر سفيان التكريتي" وأشارت الأسبوعية في تقريرها "أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين كان قد أعلن في جولته التليفزيونية التي قام بما في بعض أحياء بغداد في 7 إبريل أنه تعرض للخيانة" ونقلت "لو جورنال دوديماش" عن محطة "فرانس 2" التليفزيونية الفرنسية أن اللواء عبد الدليمي أحد المسؤولين العراقيين عن الدفاع عن بغداد قبل سقوطها قوله إنه "في 4 إبريل تاريخ السيطرة على مطار صدام الذي أطلقت عليه القوات الأمريكية اسم "مطار بغداد الدولى" كنا قد فقدنا السيطرة على المدينة، فطلبنا الأوامر من اللواء ماهر سفيان التكريتي، فجاءت الأوامر بالأنسحاب وعدم القتال" ونقلت الأسبوعية عن "مصدر عراقي" أن التكرييق "عقد اتفاقا" مع الأمريكيين "قبل عام من ذلك" يقضى بعدم اشتراك مائة ألف عسكرى من الحرس الجمهورى في القتال، وأنه اقتيد مع عائلته سرا في 8 إبريل على متن طائرة "سي 130" إلى قاعدة عسكرية أمريكية، وبالتالي فإن نبأ موته ليس صحيحا".

وأشارت الأسبوعية الفرنسية إلى "خروقات" أخرى قام بما مسؤولون عراقيون بينهم قريب آخر لصدام حسين هو عبد الرشيد التكريتي الذى كان يطلع الأمريكيين على تحركات الجيش العراقي وتحركات قائد قوات "فدائيي صدام" عن صدام حسين، كما تشير إلى ضابط آخر في الحرس الجمهوري سلم الأمريكيين معلومات عن مكان وجود صدام حسين ليلة 19 - 20مارس، تاريخ اندلاع الحرب على العراق، و7

إبريل فى حى المنصور، وقام الأمريكيون فى التاريخين المذكورين بقصف المكانين المحددين، إلا أن الرئيس العراقي نجا من الموت".

وقد روى لى عراقيون فى بغداد بعد سقوطها أن صدام كان يشك فى بعض من حوله، فاختبرهم واحدا تلو الآخر حتى أخبر هذا بأنه سوف يذهب إلى حى المنصور الذى قصف بعد حروج صدام منه، وأن صدام قد قام بتصفيته على الفور وبعدها فقد الأمريكيون أثر صدام.

وقد روت لى مصادر عراقية عديدة رواية قريبة من هذه وكانت أول خيوط لهذه القصة حصلت عليها من بعض العراقيين الذين التقيت بمم فى دمشق فى منتصف إبريل أى بعد أيام قليلة من سقوط بغداد.

كما نشر الزميل مصطفى بكرى في صحيفة "الأسبوع" رواية قريبة في بداية ما يو، كما نشرت صحف عربية وعالمية عديدة بعد ذلك تفاصيل حول قصة الخيانة هذه كان من أبرزها ما نشرته صحيفة "صوت العروبة" التي تصدر في مدينة "باترسون" الأمريكية بعد أيام قليلة من سقوط بغداد ونقلته عنها صحيفة الشرق القطرية في 19 إبريل 2003 والقدس العربي التي تصدر في لندن في 29 إبريل وأكدوا على أن ظهور وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد في اليوم التالي للحرب ضد العراق وتأكيده على شاشات التلفزة بأن "هناك اتصالات بيننا وبين قيادات الحرس الجمهورى في العراق ولن نكشف عنها حاليا، فانتظروا الآيام القادمة" لم يكن هذا الإعلان للدغاية حيث فسر آنذاك ولكن مجريات الأحداث أكدته في النهاية، وأشارت إلى أن الطائرة التي هبطت في مطار بغداد مساء الثامن من إبريل لم تحمل ماهر سفيان التكريتي وحده وإنما نقلت مائتي ضابط عراقي، وعلى موقع "عراق نت" على شبكة الإنترنت نقلت تفاصيل أخرى في تقرير نشر في 21 يوليو 2003، عبر لقاءات عقدت مع أكثر من عشرين من القادة العسكريين بينهم العميد حسن القباني 46 عاما والذي كان يقود فرقة دبابات في الحرس الجمهوري حيث قال: "إنه بعد 12 يوما من الحرب عندما كان الجنرالات الأمريكيون ما زالوا يتحدثون عن الحرس الجمهوري، كان هو قد فقد الاتصال مع قيادته، وبدأ الجنود يهربون في موجات متلاحقة منذ 3 إبريل حيث تحولت دبابته إلى هيكل حديدي محروق بعد أن أصابتها القاذفات الأمريكية"، وأضاف

القبانى: "سبعون في المائة من جنودى ذهبوا إلى منازلهم، وقد توصلت إلى أننا لا نملك أية فرصة في النصر ولذلك سمحت لهم بالذهاب، فلم تكن هناك فائدة وكان الجميع يعرفون أننا سوف نخسر أمام الأمريكيين" ونقل التقرير عن الجنرال كريم سعدون قائد سلاح الجو العراقي قوله كيف كان صدام حسين يغدق الهدايا والعطايا على كبار الضباط ويطلب منهم أشياء لا تمت للعسكرية بصلة وكان الضباط لا يجرأون على مواجهته وقول الحقيقة، وأنه "في أواخر شهر فبراير 2003 أمر السلاح الجوي بتفكيك طائراته وهو تمرين ظلت القوات الجوية العراقية تمارسه منذ حرب الخليج عام 1991 وكانت هذه الطائرات يتم إخفاؤها في المزارع، وقد أصبح الطيارون العراقيون من المهارة إلى درجة قدرهم فك أجنحة طائرة الميج ــ 21 في ساعتين فقط" ولعل هذا ما فسر حصول القوات الأمريكية على عشرات الطائرات العراقية سليمة أو مفككة وموزعة في بعض المزارع، ونقل التقرير عن العقيد ديار عبد 36 سنة وهو قائد جناح بجنوب بغداد قوله: "لم تكن لدينا أوامر ظللنا باقين في القاعدة، وفكرت أننا فقدنا بلادنا، لماذا لا يصدرون لنا الأوامر؟ لم يكن قادة القاعدة يعرفون" وقال الجنرال سعدون ماهو أخطر وأدهى: "أعطونا كلاشينكوف فقط لا غير، لم يعطونا أسلحة دفاع جوى، وقلنا لهم هل يمكن أن تعطونا قنابل تطلقها الصواريخ؟ وقبل أسبوعين فقط من سقوط بغداد كانت القاعدة الجوية قد فقدت اتصالها مع الرئاسة التي لا تبعد عنها أكثر من عدة أميال"، وقال: "كانوا يحضرون بعد كل يومين وفي يدهم رسائل مكتوبة، وأخرى شفهية عن أوضاع الحرب" وقال العقيد عبد الرزاق: "حينما وصل الأمريكيون إلى بغداد واقتحموا المطار بدأ الجنود في الهرب، وقد هرب نصف رحالي أما النصف الثاني فقد اختباً في مبان كانت قريبة من المطار"، وأضاف عبد الرزاق: "هرب كثيرون من اللواءات، وكان ذلك أمرا مزعجا، الحرس الجمهورى لم يكن راغبا في القتال" وفي النهاية جمع عبد الرزاق جنوده، وطلب منهم أن يقرروا ما يفعلون "لم نكن مقتنعين، ولذلك لم نقاتل، وذهب الجميع إلى منازلهم" واختتم الرجل شهادته قائلا: "إنني أشعر بالعار والمهانة، كضابط لا أستطيع أن أكشف ما شعرت به للحنود، وحتى الآن لا أستطيع أن أصف ذلك الشعور". هذه بعض الشهادات التي تؤكد كيف أن صدام يتحمل المسؤولية الأساسية عن صناعة حيش كرتوني في النهاية ووضع رجال أميين وجهلة الذين كانوا يدينون له بالولاء الشخصي والذين خانوه في النهاية على رأس حيش العراق.

أيضا لم تكن هناك خطة محددة للدفاع عن بغداد أو العراق بشكل عام، وقد اتضح لى ذلك حينما كنت في بغداد قبيل اندلاع الحرب بأيام حيث بقيت في بغداد إلى 15 مارس 2003 فيما اندلعت الحرب في 19 مارس حيث شاهدت بعيني أنه باستثناء بعض الخنادق التي حفرت في المدينة لم يكن هناك أي مظاهر تدل على أن المدينة تترقب المعركة سوى تسريب إشاعات بأن هناك سبعة ملايين مسلح سوف يأكلون الأمريكيين ويسحقونهم حينما يقتربون من أبواب المدينة كما أكد لى العراقيون بأنه ليس هناك أي حشد إعلامي مثل الذي سبق "أم المعارك" في العام 1991 على سبيل المثال حيث كان التليفزيون يبث الأغابي الحماسية والتعبئة الجماهيرية وهذا ما لم يحدث قبيل الحرب الأمريكية على العراق، وأذكر أني صليت الجمعة الأخيرة قبل نشوب الحرب وكانت تصادف يوم 14 مارس في المسحد الكبير المواجه لشارع المتنبى فلم يتطرق خطيب المسجد للحشود الأمريكية أو التهديدات بالحرب وكأني أصلى في "بوركينا فاسو" وليس في بغداد التي كانت الحشود الأمريكية على أطرافها وغيوم الحرب المظلمة تغطى سماءها، وقد أكد العسكريون الذين تحدثوا لصحيفة "سان فرانسسكو كورنيكل" الأمريكية في 25 مايو 2003 أن "صدام حسين" امتنع عن اتباع خطط عسكرية أعدت قبل الحرب لشن حرب شوارع للدفاع عن بغداد، على رغم البيانات المتكررة التي أعلنتها القيادة بأن الجيش العراقي سيقاتل من بيت إلى بيت دفاعا عن العاصمة، وفي المقابل اقتصرت الدفاعات العراقية على الخطوط الثلاثة المستديرة حول بغداد التي كان أضيقها على بعد 30 ميلا عن المدينة.

وكشف الجنرال عبد القادر أن "خطط ما قبل الحرب تضمنت تكتيكات دفاع اعتمدت على تلغيم الجسور والطرقات ومطار بغداد الدولى، الذى كان من المفترض نسفه على نحو يجعل القوات الأمريكية تتطاير في الهواء بعد احتلاله لكن أيا من هذه التكتيكات لم يتم اتباعه أو تنفيذه" وألقى عبد القادر باللائمة على "العسكريين العراقيين ذاقم وأشار إلى أن شعورا كان سائدا في أوساطهم بأن بغداد عصية ولن

يستطيع الجيش الأمريكي دخولها" فيما قال ضابط في الاستخبارات العراقية قرر عدم ذكر اسمه أن "العراقيين تأخروا كثيرا في الإعداد للحرب، على رغم المؤشرات الخطيرة إلى الاستعدادات الأمريكية لها، وأكد ذلك الضابط حيدر أحمد الذي كان مسؤولا عن 250 جنديا في منطقة الفاو جنوب العراق بقوله إن قواته تسلمت صواريخ أرض في أرض ولم يكن الجنود قد دربوا على استعمالها من قبل لاستخدامها في صد الهجوم فقط في الأيام الأخيرة قبل نشوب الحرب، وبالفعل لم تستعمل عند بدء الهجوم".

وعلاوة على ذلك كانت الجبهة الداخلية للعراق ممزقة للغاية، ولا يمكن لأى قائد أن يخوض معركة خارجية وجبهته الداخلية ممزقة وكارهة له ولنظامه وهذا ما لم يدركه صدام، فقد بلغت كراهية شعبه له مبلغا لا يوصف تمثل في التاسع من إبريل حينما أسقط التمثال الأول في ساحة الفردوس تبعه تدمير شامل لكل تماثيله بل وتصفية لرجال نظامه بلغت أشكالا دموية شنيعة بسبب ما ارتكبه بحق شعبه.

أما عن مسار معركة بغداد فإننا لا نستطيع أن نقول بأن القوات العراقية لم تقاتل في معركة بغداد بشكل نحائى ولكن جانبا منها قاتل دون شك ولكنه قتال المنهزم لأن القيادات العراقية بدت منهزمة من البداية كما ظهر في أقوال القادة الذين تحدثوا إلى بعض وسائل الإعلام بعد ذلك وهو ما سبق الإشارة إليه، وهذا ما حدث في المناطق الجنوبية التي صمدت أكثر من أسبوعين ليس بفضل صمود القوات العراقية ولكن بفضل صمود الفدائيين والمتطوعين من عراقيين وعرب، فالفرقة 15 التي كانت مكلفة بالمدفاع عن البصرة انسحبت من المدينة في اليوم الرابع للقتال ومباشرة بعدما ظهر قائد الفرقة اللواء خالد الهاشمي على شاشة "قناة الجزيرة" ليعلن نبأ عدم استسلام قواته الفرقة اللواء خالد الهاشمي على شاشة النات الجزيرة" ليعلن نبأ عدم استسلام قواته الذي أحرى معه الحوار وكان ربما المراسل الصحفي الوحيد الذي سمح له بالتواحد في البصرة في ذلك الوقت في النظامية حتى أخليت لهم المدينة تماما ودخلها المسائر وقادة باقي القوات غير النظامية حتى أخليت لهم المدينة تماما ودخلها البريطانيون دون مقاومة إلا من متطوعين عرب خاضوا معهم معركة دامية قرب جامعة البصرة أشاد كما القائد البريطاني نفسه وقال: "لقد سببوا لنا إزعاجا شديدا" وكان عددهم خمسة عشر مقاتلا فقط ينتمون حسبما أشار مراسل وكالة الأنباء

الفرنسية الذى شاهد حثثهم بعد المعركة البطولية الدامية التى خاضوها ضد القوات البريطانية بألهم كانوا مصريين وفلسطيينيين ولبنانيين وسوريين وعراقيين.

أما مدينة الناصرية التى خاضت قتالا عنيفا وأعاقت تقدم القوات الأمريكية طيلة أسبوعين فقد ظهر فى النهاية كما ذكر مراسلون مرافقون للقوات الأمريكية أن الذين خاضوا المعارك الضارية ضد القوات الأمريكية لم يكونوا يزيدون عن مائة وخمسين مقاتلا، وبينما كان الأمريكيون فى طريقهم إلى بغداد ظلوا يخوضون معارك ضارية طيلة يومين كان المحللون العسكريون يتحدثون فيها عن فرق الحرس الجمهورى وعن المعارك التى تخوضها لكن الحقيقة كما ذكرها المراسلون المرافقون للقوات الأمريكية كانت تعود لكتيبة من المقاتلين العرب قوامها مائتي مقاتل هى التي أخرت تقدم القوات الأمريكية وتقهقرها بعدما الأمريكية طيلة يومين بل إنما نجحت فى تراجع القوات الأمريكية وتقهقرها بعدما سيطرت على المطار فى المرة الأولى، وقد قضى على هؤلاء وأسر بعضهم وانسحب سيطرت على المطار فى المرة الأولى، وقد قضى على هؤلاء وأسر بعضهم وانسحب آخرون إلى بغداد يحملون بعض شهدائهم كما نقلت ذلك وكالات مصورة عديدة ولا يستبعد أن يكون هؤلاء الذين بدا أنحم مدربون تدريبا عاليا من هؤلاء المقاتلين العرب الذين فروا من أفغانستان بعد هجوم القوات الأمريكية عليها حيث نجح أربعمائة منهم من الوصول إلى حبال كردستان.

وقد أجرت مجلة "تايم" الأمريكية تحقيقا مطولا قام به فريق من صحفييها للبحث في معركة سقوط بغداد ونشرته مترجما صحيفة "الراية" القطرية في 19 مايو 2003 أكدت فيه على فرار الكثير من حنود الحرس الجمهورى بعدما وحدوا أنفسهم هدفا سهلا للقوات الأمريكية، وقالت "تايم" إنه "عندما زحفت القوات الأمريكية من الكويت نشرت القيادة العراقية أربع فرق هي بغداد والمدينة وحمورابي ونبوخذ نصر حنوب العاصمة في خطين دفاعيين على شكل نصف قوس، كان الخط الأول "الخارجي" متحصنا بشكل حيد من كربلاء إلى الكوت ولمسافة طولها 160 كيلوا مترا، أما الخلط الخلفي "الداخلي" فطوله تقريبا 48 كيلوا مترا يمتد من اليوسفية وحيى الصويرة"، غير أن عدد القوات المنتشرة في هذه المناطق كان غير معروف، أما على الورق فيبلغ تعداد كل فرقة حوالي عشرة آلاف رجل، وحسبما أوردته مصادر الاستخبارات الأمريكية فقد تم تقويض كافة هذه القوات، وحسب تقديرات المسئولين الاستخبارات الأمريكية فقد تم تقويض كافة هذه القوات، وحسب تقديرات المسئولين

فى البنتاجون والخبراء الأجانب أن قوات الحرس الجمهورى التى اصطفت حارج بغداد والتى تواجهت مع القوات الأمريكية ترواحت بين 16 و24 ألف جندى، وفي معظم الوقت كانت الولايات المتحدة تضرب هذه القوات من الجو وفي أغلب الأحيان استخدمت الطائرات المسيرة لتحديد مواقع الدروع العراقية، ومن ثم تبدأ عمليات القصف الجوى لتدميرها، ومن الغارات الجوية التى تقدر بحوالي 28 ألف غارة والصواريخ التى أسقطها الطيارون الأمريكيون خلال الحرب والتى كان 70 % منها ذكية نصفها تم توجيهه إلى الحرس الجمهورى.

في هذه الأثناء كانت القيادة الأمريكية قد قررت إلهاء معركة بغداد بأى غمن بعدما أصبحت صورتها سيئة أمام حنودها وأمام الرأى العام الأمريكي والعالمي فمن الناحية العسكرية قررت استخدام أسلحة حديدة غير مسبوقة في تدمير كافة أماكن تواجد القوات العراقية حول بغداد منها ما كان يشير إليه المراقبون وحتى الصحاف أعلن في مؤتمراته الصحفية من ألها قنابل صوتية لا تدمر ولكنها تحدث صوتا عاليا اتضح من خلال بعض التقارير ألها قنابل حديدة كهرومغناطيسية تصيب دائرة قطرية صغيرة وتسبب تعطيل الحواس الخمس وكافة أشكال الحياة ومن ثم الوفاة السريعة لكل الموجودين في دائرةا.

وقد أبلغنى أطباء عراقيون في مستشفى الفلوجة بأهم رأو كثيرا من القتلى العراقيين وقد تحولت أحسادهم إلى اللون الأزرق ونزلت الدماء من أنوفهم وعيوهم وآذاهم ولعل هذه هي آثار استخدام صواريخ "هل فاير" التي اعترف وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسيفيلد في حلسة عقدها الكونجرس الأمريكي في 14 مايو 2003 ونقلت تفاصيلها وكالة الأنباء الفرنسية باستخدامها في الحرب ضد العراق وقال: "إن هذه الصورايخ تتميز بقدرتها التدميرية الهائلة وتتسبب في نشوب حدار نارى يستهلك الأوكسجين في المكان بحيث يموت الضحايا اختناقا من دون أن يؤثر ذلك على الأماكن القريبة" وأوضح رامسفيلد "أن الصواريخ والقنابل الحرارية باستطاعتها أن تدمر الطابق الأول على سبيل المثال من البناء المستهدف من دون أي إلحاق أضرار بالطوابق الأحرى، كما ألها مثالية للقضاء على العناصر المعادية المختبئة في المغاور أو الملاجيء المحصنة".

كما أبلغنى اللواء أركان حرب صلاح الدين سليم الأستاذ بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في حوار أجريته معه أنه تأكد استجدام الأمريكيين لقنابل محرمة دوليا لها خاصية القنابل النووية غير أن تأثيرها يمتد إلى دائرة صغيرة قطرها لا يزيد عن كيلومتر واحد.

مصادر أخرى أشارت إلى بعض القنابل التى ألقيت على قطاعات عسكرية كانت تؤدى إلى تسييل أحساد الجنود بحيث لا يبقى إلا الهياكل العظمية وقد سألت بعض الأطباء العراقيين عن ذلك فقالوا إلهم فى المستشفيات لم تصل لهم إلا الجثث التى كان يعتقد أن أصحابها ربما كان هناك أمل أن يكونوا على قيد الحياة كما ألهم سمعوا عن هذه الحالات من بعض الجنود، وتحدث العراقيون عن قنابل أخرى كانت تؤدى إلى تحجر أحساد الجنود أو الذين يتواحدون فى دائرتها، وذكر الأطباء فى مستشفيات بغداد ألهم صادفوا حالات صعبة التشخيص ولايعرفون أسبابا لكيفية إصابتها بالشكل الذى حاءت عليه.

وإذا كانت التقارير لازالت تتحدث حتى الآن عن اكتشافات جديدة لنوعيات من الأسلحة المحرمة دوليا والتى استخدمها الأمريكيون فى حرب كوريا بداية الخمسينيات وفى حرب فييتنام فى الستينيات والسبعينيات فما بالنا بحرب العراق التى لم تنته من الناحية العملية رغم إعلان بوش عن نماية العمليات فى أول مايو 2003 كما أنه لم يعلن حتى الآن عن عدد الضحايا بشكل عام والعسكريين منهم بشكل خاص.

في هذه الأثناء كان الأمريكيون قد رتبوا آخر أوراق التفاوض مع الخونة، وكان القادة الجهلة قد فروا هم الآخرين وتركوا الضباط والجنود المخلصين لبلدهم يواجهون الحرب وحدهم حيث دخل الأمريكيون إلى بغداد دون مقاومة وبثمن بخس، وقد أكدت مجلة "تايم" الرواية السابقة ونقلت عن ضابط رفيع المستوى في الحرس الجمهوري قوله: "إن الجنود قد وجهوا إلى ترك أماكنهم في السادس من إبريل أي قبل سقوط بغداد بثلاثة أيام، وأنه قد شاهد بأم عينه أثناء حولته من أجل إعادة تجهيز قادة متحلفين في العاصمة بغداد مجموعة من الضباط الكبار يتحركون عبر مختلف الوحدات متعلفين منهم ترك أسلحتهم حانبا والعودة للبيوت وأنه رأى بأم عينه عميد ركن وعقيد ركن لم يستطع معرفتهم يخبرون وحدات مقاومة الطائرات بعدم استخدام

أسلحتهم ضد طائرات العدو" وهذا يؤكد أن الخيانة لم تكن عند حد ماهر سفيان التكريتي وحده وإنما من آخرين أيضا، ولعل هذا يكشف جانبا من قصة سقوط بغداد دون مقاومة.

إن قصة سقوط بغداد ليست سوى قصة حاكم ظالم مستبد جمع حوله مجموعة من الجهلة والخونة حكم هم شعبه بالحديد والنار وما ذكرته ربما ليس سوى سطر واحد من سطور هذه القصة "قصة سقوط بغداد".

# سقوط بغداد بين هولاكو وبوش 1258 – 2003

حينما سقطت بغداد في التاسع من إبريل عام 2003 كان الذهول يحيط بالجميع، لكني تركت الواقع وعدت إلى كتب التاريخ لأقرأ عن سقوط بغداد على يد هولاكو عام 655 للهجرة - 1258 للميلاد وأحاول أن أقدم قراءتين قراءة لم نعشها وقراءة عشناها لحدث واحدة ولمدينة واحدة.

فحينما وصل هولاكو إلى أسوار بغداد كان قد دان له كثير من أمراء المسلمين الذين مر قمم في طريقه من بلاد التتارحي أصبح كثير منهم مستشارين له وكان منهم حسام الدين الفلكي الذي نصح هولاكو بعدم التعرض للخلافة وبغداد إلا أن نصير الدين الطوسي شجع هولاكو على المضي إلى بغداد بل وانطلق يقود جانبا من الجيش لمحاصرة عاصمة الحلافة من ناحية المشرق، وكان قصر الحلافة قد امتلأ بالرافضة والباطنية مثل الوزير ابن العلقمي الذي احتمع مع هولاكو، وكان في نفس الوقت وزيرا لدى الخليفة المستعصم، فلما استشاره الخليفة نصحه ابن العلقمي بمصانعة التتار ولعب هذا الوزير دورا خطيرا في دعم التتار وسهل لهم قتل العلماء والأمراء والحجاب والكبار، وقد خرج الخليفة إلى هولاكو قبل ذلك في محاولة للاستسلام دون إراقة الدماء ومعه ثلاثة آلاف من الفقهاء والعلماء والأعيان، فدخل الخليفة إلى خيمة هولاكو فطلب منه هولاكو أن يأمر أهل بغداد بإلقاء السلاح، وما أن أصدر الخليفة أمره لأهل بغداد بإلقاء السلاح، وما أن أصدر الخليفة أمره لأهل بغداد بإلقاء السلاح، وما أن أصدر الخليفة والسلب وارتكاب المنكرات، وأحذوا يقتلون الجميع نساء وأطفالا وشيوحا وشبابا حتى بلغ عدد من قتل خلال أربعين يوما ألف ألف أى مليون مسلم، حتى كانت

الميازيب تجرى بدماء الناس في الشوارع كما يقول ابن كثير في تاريخه، ثم سير هولاكو الخليفة إلى بغداد ومعه نصير الدين الطوسى وابن العلقمى، حتى يدلوا جند هولاكو على أماكن الذهب والمجوهرات والنفائس، بعدها عاد الخليفة فقتلوه رفسا، وأصبحت بغداد بعد أربعين يوما خاوية على عروشها، لكن التتار ركزوا على تخزيب القصور وإتلاف الكتب حتى أنهم ملئوا فحر دجلة بالكتب وجعلوها حسورا لخيلهم فتحولت مياه النهر إلى اللون الأسود من اختلاطها بالمداد ولنا أن نتخيل حجم هذه الكتب التي كانت كلها من المخطوطات في عصر من العصور الذهبية للأمة، وهذا الوضع البائس ربما هو الذي جعل ابن الأثير صاحب كتاب الكامل في التاريخ يقول "لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فكنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى فمن الذي يهون عليه أن يكتب نعى الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك فيا ليت أمى لم تلدي، وياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا".

ما حدث في 1258 يكاد يكون شبيها بما حدث في 2003 فلولا دعم أمراء المسلمين لهولاكو ما سقطت بغداد، ولولا دعم دول عربية وإسلامية لبوش ما سقطت بغداد في 2003، ولولا الخونة في بلاط الخليفة وعلى رأسهم وزيره ابن العلقمي لبقيت الخلافة، ولولا الخونة في صفوف النظام العراقي لطالت المعركة على الأقل ولم تسقط بغداد وتسلم دون قتال بثمن بخس، وبشكل مريع، وكما كانت القصور والمكتبات والنفائس هدفا لهولاكو وجنوده فنهبوها ثم دمروها وحرقوها فقد كانت كذلك لبوش وجنوده فقد دخلوا القصور أولا فأخلوا ما فيها من نفائس وتذكارات كما أشار كثير من التقارير ثم تركوا بعضها نحبا للغوغاء وهي تراث شعب وثروات أمه وليست ملكا لصدام ونظامه، ثم أتلفت كل ثروة العراق التاريخية والثقافية فأحرق المتحف الوطني العراقي بعدما نحب وكذلك المكتبة الوطنية التي تضم الوثائق ومكتبة الأوقاف التي تضم العراقي بعدما نحب وعشرات من مراكز العلم والثقافة والتاريخ في البلاد، أما الثروات وعلى رأسها النفط فقد فرضت الحراسة على وزارة النفط و لم يسمح لأحد بالاقتراب منها.

إن تخريب بغداد وتراثها وثقافتها وقصورها ومتاحفها، ومكتباقها كان مقصودا عام 1258 وكان مقصودا كذلك في عام 2003، ومن عاد لكتب التاريخ لن يجد فارقا بين ما فعله هولاكو وما فعله بوش سوى الفارق في وسائل الحرب ومدقها لكن الصورة تكاد تكون متطابقة في كثير من الشواهد والمعطيات والمقصود في الحالتين هو تدمير هوية العراق أرض الرسالات ومهد الحضارات ومفتاح المنطقة.

## حرب الأكاذيب

من راقب المؤتمرات الصحفية التي كان يعقدها وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفیلد بدقة یجد نفسه أمام رجل زائغ العینین، مضطرب، مهزوز ومتضارب ومشوش في معلوماته التي يتحدث بما إلى الصحفيين، وأتمنى من كل قارئ لم يكن يلاحظ هذه الملاحظة أن يسعى لرصدها من الآن، وأعتقد أن رامسفيلد قد ورط الإدارة الأمريكية كثيرا من خلال هذه المؤتمرات الصحفية التي كان يعقدها قبل وأثناء وبعد الحرب التي يبدو فيها زائغ العينين ودائما ينظر إلى رئيس الأركان ريتشارد مايرز كلما وجه إليه سؤال من أحد الصحفيين وكأنه لا يدرى ماذا يقول أو أنه ليس لديه معلومات، والرجل في النهاية لا يقول شيئا حتى أنه في أحد مؤتمراته الصحفية أراد أن يرد على انتقاد الصحفيين له بأنه لا يقول شيئا بحجة الأسرار العسكرية، فبدأ حديثه لهم قائلا: "أعرف أنكم تواقون لمعرفة معلومات وأننى سوف أكون دقيقا في معلوماتي معكم هذه المرة" لكن الرجل واصل أكاذيبه كما كان يفعل كل يوم، وحرب الأكاذيب هذه لم تبدأ عند المؤتمرات الصحفية التي كان يقعدها رامسفيلد أو مايرز أو فيكتوريا كلارك أو غيرهم وإنما بدأت قبل فترة طويلة من شن الحرب وكانت على كل مستويات الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس بوش نفسه الذى وقف يخاطب الأمريكيين في 31 أكتوبر من العام 2002 ليقول لهم "إلهم يكرهوننا ويكرهون إسرائيل، ويهددون أصدقاءنا جيرالهم في المنطقة" وكانت هذه واحدة من المبررات التي ساقها الرئيس بوش من أجل شن الحرب على العراق، دون حاجة لموافقة بحلس الأمن الدولي الذي كان قد وجه إنذارا أخيرا له في خطابه هذا بأن يعطى قرارا لهائيا خلال أسبوع، وهنا أقر بوش مبدأ جديدا في مبررات شن الحروب وتدمير الدول ومقدرات الشعوب هو مبدأ الحب والكراهية، وكما كان الكذب ذريعة للولايات المتحدة في الحرب التي شنتها ضد فيتنام، حيث ادعت الولايات المتحدة بأن الفيتناميين اعتدوا على سفينة أمريكية ثم اتضح بعد ذلك أن هذا الادعاء لم يكن سوى أكذوبة تماما مثل أكذوبة أسلحة الدمار الشامل التي كانت مبررًا لشن الحرب على العراق و لم يظهر أى دليل حتى الآن رغم مرور عدة أشهر على احتلال الولايات المتحدة للعراق، وكما كانت الحرب على أفغانستان نتيجة أكذوبة وأدت في النهاية إلى مقتل ما يقرب من مليوني فيتنامي وستة وممانين ألف أمريكي حسب بعض التقديرات، فقد سعى بوش مع رجاله للبحث عن أكاذيب لشن الحرب على العراق.

من هذه الأكاذيب ما ادعاه نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في خطاب ألقاه أمام المحاربين القدماء الذين شاركوا في حروب أمريكا الحارجية وذلك في 20 أغسطس 2002 حيث أعلن دون أي إثباتات أن "صدام حسين يمتلك أسلحة نووية" كما سخر من عملية إرسال المفتشين التابعين للأمم المتحدة آنذاك للعراق مرة أخرى، وكان بوش قد سبقه في الخطاب الذي ألقاه في كلية "وست بوينت" في الأول من يونيو من العام 2002 وأكد فيه على أن الولايات المتحدة سعت منذ عقود للعب دور دائم في الأمن الأقليمي في منطقة الخليج، كمقدمة لتدخل عسكرى أمريكي في العراق وكان بول ولفويتز أحد أبرز المحافظين الصهاينة في إدارة جورج بوش وأحد أصحاب المخطط الأمريكي في العراق وهو نائب وزير الدفاع قد ألقي خطابا في العام 1998 أمام لجنة الأمن القومي أي في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون حدد فيه نواياه تجاه أمام لجنة الأمن الولايات المتحدة غير قادرة أو غير راغبة في اتباع سياسة حادة تجاه العراق، سياسة قدف إلى تحرير الشعب العراقي من قبضة صدام الاستبدادية وتخلص العراق من قديدات صدام الإحرامية" وهذا ما يفسر الدور الخطير الذي يلعبه ولفويتز العراق من قديدات صدام الإحرامية" وهذا ما يفسر الدور الخطير الذي يلعبه ولفويتز في سياسة واشنطن الحالية تجاه العراق.

ومن الأكاذيب الكبرى التي سوقتها إدارة بوش كمسوغات لشن الحرب على العراق، ما ذكره ريتشارد بيرل الذى ذكرت تقارير مختلفة أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية إلى جوار الجنسية الأمريكية وكان يشغل في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق ريجان منصب مساعد وزير الدفاع ثم رأس لجنة السياسات الدفاعية في البنتاجون ثم أقيل من

رئاسة اللحنة بعد فضيحة تعرض لها لكنه بقى عضوا فيها وهى اللحنة التى قامت بترتيب أوارق وملفات الحرب ضد العراق، بيرل هذا الذى أقيل بسبب فضيحة مالية لم يستح أن يسوق كذبة كبرى لتبرير الحرب ضد العراق نقلتها عنه وكالة الأنباء الفرنسية في 8 سبتمبر 2002 عن حوار أدلى لصحيفة إيطالية قال فيه: "إن محمد عطا الذى يعتقد بأنه قاد هجمات الحادى من سبتمبر اجتمع مع صدام حسين في بغداد قبل الذى يعتقد بأنه قاد هجمات الحادى من استغفال العالم من واحد من أرفع المسؤولية في إدارة بوش بعدما أكد الرئيس التشيكي فلاكوف هافل بأن "ادعاء الإدارة الأمريكية بأن محمد عطا قد التقى في براغ بأحد المسؤولين العراقيين لا أساس له من الصحة ولا دليل عليه".

أما وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، فقد نقلت صحيفة القلس العربي في 26 أكتوبر 2002 أنه شكل وحدة مخابراتية خاصة عملها الرئيسي هو البحث عن أدلة تثبت وجود علاقات بين العراق وتنظيم القاعدة، وذلك بعدما فشلت السي أي إيه في تقليم أي دليل على ذلك منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر وحتى الآن، ولعل هذا ما دفع فينسينت كانسترا مدير السي أي إيه الأسبق بأن يصرح بأن أيام المدير الحالي للمخابرات جورج تينيت أصبحت معدودة حيث قال: "إن البنتاجون يقوم بتسييس المحابرات، ويقومون بحملة لدفع الإدارة الأمريكية لعزل جورج تينيت من منصبه لأنه لا يقول الشيء الذي يريدونه حول العراق" وهذا ما حدث بالفعل حيث تم تحميل تينت مسؤولية عدم تأكيد المعلومات التي أشارت إلى امتلاك العراق أسلحة دمار شامل وهو المبرر المعلن الذي شنت من أجله الحرب، وهذا يؤكد أن بوش واللوبي الصهيون حوله كل ما يريدونه هو تقديم مزيد من الأكاذيب لتبرير الحرب حتى لو كانت على مستوى أن صدام قد لقي محمد عطا.

وكما تم ترتيب حملة من الأكاذيب استمر مسلسل الأكاذيب أثناء الحرب أيضا ففى تكذيب مهذب لوزير دفاعه دونالد رامسفيلد، أكد الجنرال فنسنت بروكس الناطق الرسمى باسم القيادة المركزية الأمريكية بقاعدة السليلة فى قطر يوم الأثنين 31 مارس أن القوات الأمريكية الغازية للعراق آنذاك لم تحصل على أية أجهزة للمعدات أو الرؤية الليلية لدى الجانب العراقى، ذلك ردا على سؤال حول اتهام وزير الدفاع

الأمريكي دونالد رامسفيلد لسوريا بأنها ساعدت على إمداد العراق بأسلحة من بينها أجهزة رؤية ليلية، حيث أطلق رامسفيلد ومن بعده باول تمديدهما لسوريا بناء على تلك المعلومات التي كذبها في اليوم التالي أحد جنرالاتهم.

وزير الدفاع الأمريكي رجل مشهور بأنه يكذب كما يتنفس وكما شنت الولايات المتحدة حربها ضد فيتنام من خلال كذبة فقد شنوا حربهم على العراق أيضا من خلال كذبة أثبت المفتشون الدوليون ألا وجود لها، ثم يمهدون باتحامات لسوريا وإيران، ومن يدرى بعد ذلك إلى من سوف توجه الاتحامات؟.

فهؤلاء الحكام الجدد الذين يقودون العالم، الآن يمارسون الكذب حتى على أنفسهم وشعوهم، بشكل مفضوح، فرئيس الوزراء البريطاني تونى بلير أعلن في لقائه مع الرئيس بوش في واشنطن في بداية إبريل 2003 في منتجع كامب ديفيد أن العراقيين قتلوا الأسرى البريطانيين لكن شقيقة أحد القتلى البريطانيين قررت مواجهة رئيس الوزراء البريطاني وإثبات أنه كاذب فأكدت أن شقيقها قد قتل في المعركة وأن قائده قد أكد لها ذلك، وخرج وزير الدفاع البريطاني جيف هون في اليوم التالي ليعلن اعتذار الحكومة عن تصريحات بلير غير الصحيحة. كما أن وزير الدفاع البريطاني هون يمارس الكذب كل يوم سواء أمام البرلمان أو خلال مؤتمراته الصحفية، حيث أعلن في البداية أن قواته استولت على ميناء أم قصر، ثم اتضح أنه بعد دخول الحرب أسبوعها الثالث أو نواته البريطانيون قد تمكنوا من السيطرة سوى على بعض قطاعات الميناء، كما ألرجل على شاشة قناة "الجزيرة" ليؤكد كذهم، وأن البصرة حتى ذلك الوقت لم تقع أيديهم، ثم اتضح ألهم يكذبون فيما يتعلق بعدد قتلاهم وجرحاهم ليس خلال المعركة فحسب وإنما حتى كتابة هذه السطور.

وقد عانى الصحفيون الذين كانوا يقيمون في قاعدة السيلية في قطر بألهم لم يكونوا يحصلون سوى على معلومات شحيحة أثناء الحرب، أما الصحفيون الذين كانوا يرافقون القوات الأمريكية والذين كانوا يحاولون الخروج من إطار الحصار المضروب عليهم فإلهم كانوا يتعرضون للطرد مثل، حيرالدو ريفيرا أحد كبار المراسلين في محطة "فوكس نيوز" اليمينية الأمريكية التي قامت -حسب رأى معظم المراقبين- بتغطية

منحازة للحرب لصالح وزارة الدفاع، وذلك لجرد أنه أعطى معلومات عن المكان الذى كان فيه، والأهم منه هو بيتر أرنيت مراسل محطة سى إن إن الشهير أثناء حرب العام 1991 والذى كان يعمل حتى يوم الأثنين 31 مارس 2003 لمحطة "إن بى سى" الأمريكية وناشيونال جيوجرافيك، لمجرد أنه أدلى بحديث للفضائية العراقية تحدث فيه عن إخفاق قوات التحالف فى مخططها العسكرى حتى ذلك الوقت رغم أن محطة "إن بى سى" الأمريكية دافعت عن أرنيت فى البداية إلا ألها تحت الضغوط فصلته، لكن صحيفة "الديلى ميرور" أبرز صحف التابلويد البريطانية أعلنت فى اليوم التالى أن أرنيت فصل لأنه يقول الحقيقة وقررت "الديلى ميرور" أن تعين أرنيت مراسلا لها حتى يبقى الناس يعرفون الحقيقة كما ذكرت فيى عنوالها الرئيسى وكذلك فعلت محطة تليفزيون "العربية " وعينت هى الأحرى أرنيت مراسلا تليفزيونيا لها.

ومن يشاهد ويستمع إلى تقارير المراسلين الغربيين المرافقين للقوات الغازية يجد أن معظمها ليس سوى ترديد لصدى الأكاذيب التي يروجها العسكريون الأمريكيون حتى أن هؤلاء المرافقين للقوات يعاملون كما يقول الصحفى البريطاني فيليب غيبس مثل الجنود، ولا بد عليهم أن يلتزموا بأوامر الضباط وبعضهم منح رتبة عسكرية مما جعل ماليزيا على سبيل المثال تقرر بعد أسبوعين من بداية الحرب أن ترسل فريقا من ثلاثين صحفيا ليقوموا بتغطية الحرب بأنفسهم حتى يعرف الشعب الماليزى حقيقة ما يحدث من خلال الصحفيين وليس من خلال الإعلام الغربي الذي تحول إلى بوق للأكاذيب يردد ما يروجه القادة العسكريون والسياسيون الغربيون.

وتدار حملة الأكاذيب الأمريكية من خلال "مركز التأثير النفسى والخداع" التابع لوزارة الدفاع الأمريكية والذى سبق لوزير الدفاع الأمريكي أن نفى وجوده لكن اتضح فيما بعد أن نفيه لم يكن سوى إحدى أكاذيبه، وحينما شعر الأمريكيون أن بعض وسائل الأعلام والصحفيين قد فضحوا أمريكا وكذبوا مسؤوليها وجهت الإدارة الأمريكية تحذيرات وتحديدات، للمؤسسات والصحفيين الذين يريدون العمل بحرية، حتى لا تنقل الحقيقة للناس وكان التهديد علنيا من كريغ كويغلى نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الذي قال " إن المراسلين الذين يختارون ملاحقة الأخبار في الجانب العراقي سيكونون عرضة للقصف الأمريكي.. فإذا كان هناك هدف مشروع إلى

جانب مركز للتسهيلات الإعلامية فإن ذلك لن يعوق صواريخنا عن الوصول للهدة المشروع بغض النظر عما قد ينتج هذا عن هذا القصف " وهذا ما حدث بالفعل، فقد قصف مقر المراسلين في وزارة الإعلام العراقية مرتين خلال الأسبوع الأول من إبريل حتى يفر الصحفيون الغربيون منه، كما قصف مقر قناة الجزيرة في البصرة وبعدها قصف مقر قناة الجزيرة في بغداد في 8 إبريل ودمر جانب منه واستشهد الزميل طارق أيوب كما قصف في نفس اليوم المركز الصحفي في فندق ميرديان فلسطين وقتل صحافيان وجرح آ حرون.

إن هذه المعطيات تؤكد أننا أمام أكبر حرب أكاذيب في التاريخ حيث يمارس الكذب علنا وعلى الهواء وعلى شاشات التلفزة ومن أراد أن يتابع هذه الأكاذيب فما عليه إلا أن يتابع ويتأمل المؤتمرات الصحفية التي يعقدها السياسيون والعسكريون الأمريكيون لاسيما وزير دفاعهم رامسفيلد ويتابع تعبيرات وجهه وحجم الأكاذيب اثناء التي يتفوه بها والتي ربما تزيد عن عدد أنفاسه.. ومن بين الذين برزوا في الأكاذيب أثناء الحرب كانت فكتوريا كلارك الناطقة باسم وزارة المفاع الأمريكية والتي كانت تطل على الناس في أنحاء العالم بشكل دائم في المؤتمر الصحفى الذي كانت تعقده في مقر وزارة الدفاع لكنها في النهاية دفعت ثمن الأكاذيب التي كانت تروجها.

### مصير فيكتوريا كلارك:

"أترك هذه الوظيفة بحزن، لأنها كانت أهم وأفضل تجربة مهنية في حياتي.. كان شرفا عظيما لى أن أعمل في حدمة أفراد القوات المسلحة الأمريكية" بهذه الكلمات المختصرة والتي تعبر عن حالة من الألم ودعت فيكتوريا كلارك الناطقة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون "وظيفتها مساء السادس عشر من يونيو 2003، ومن المؤكد أن كل من تابع الحرب الأمريكية على العراق قد تعرف على فيكتوريا كلارك من خلال المؤتمر الصحفى اليومى الذي كانت تعقده في البنتاجون مع العميد جون روزا المسؤول في غرفة العمليات حيث كانت تبدو كلارك بملابسها المزركشة والغريبة وكأنها شخصية معقدة غريبة الأطوار، وقد كنت أحب متابعتها لا لشيء إلا لأن المرأة كانت تكذب أمام الصحفيين مثلما تتنفس على غرار وزير دفاعها، كما كانت شخصيتها تطغى على شخصية العميد روزا، وكنت مع بعض الزملاء نتأمل أداءها

ونقضى الوقت في تحليل شخصيتها المتسلطة ونحلل أكاذيبها الفحة والمفضوحة حيث كانت تكذب حتى الصور التي ينقلها الصحفيون ومن أشهر أكاذيبها ما أعلنته في المؤتمر الصحفى مساء الثامن من إبريل 2003 والذي كان مذبحة الصحافة والصحفيين في بغداد حيث قصف مقر قناة الجزيرة وفندق فلسطين واستشهد الزميل طارق أيوب وقتل وجرح عدد من الصحفيين في فندق فلسطين ونقلت وسائل الإعلام العالمية على الهواء ما حدث إلا أن كلارك بكل صفاقة ووقاحة واجهت الصحفيين مساء ذلك اليوم في مقر البنتاجون قائلة: "بشأن هذه الحادثة التي تذكرونها، أنا لم أكن متواجدة هناك، ولا أدرى إذا كان وصفكم لما حدث صحيحا بالفعل، وفهمي لما حدث هو أننا في حرب، وأن هناك قتالا في بغداد، قواتنا عرضة للنيران، وهي تمارس حقها اللازم في الدفاع عن نفسها" هكذا كانت كلارك تدلس وتضلل وتكذب دون أن يرف لها حفن، واتضح بعد ذلك أن هذه المرأة التي وصفها دونالد رامسفيلد وزير الدفاع بألها "الناطقة الموهوبة" مشيدا بجهودها في "إبلاغ الأمريكيين جميعا عن قصص قواتنا المحاربة على الجبهات وعن شحاعة هذه القوات وتصميمها وقدراها القتالية" اتضح لكل من تابع الحرب وتصريحات كلارك أنها لم تكن سوى سلسلة من التضليل والأكاذيب التي احترفها وزير الدفاع الأمريكي وجمع حوله مجموعة من المضللين يروجون الكذب ويحترفون الخداع للأمريكيين وللعالم.

فكريستيان وسترمان الموظف الاستخباراتي في وزارة الخارجية الأمريكية اعترف بأنه خضع لضغوط من أجل تعظيم مخاطر الترسانة العراقية من أسلحة الدمار الشامل، وقال وسترمان بأن نائب الوزير باول لشؤون التسلح والأمن جون بولوتون مارس ضغوطا شديدة عليه لتعديل تقاريره حتى تتستى مع تصور الإدارة للخطر العراقي قبل الحرب، وفي 17 يونيو 2003 أي يوم استقالة المضللة كلارك الهم السناتور الديمقراطي كارل ليفين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" جورج تينت بأنه كذب في شهادته أمام الكونجرس المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل العراقية مشيرا إلى وجود وثائق تثبت ححب واشنطن معلومات جوهرية عن مفتشي الأمم المتحدة.

أما فضيحة رئيس الوزراء البريطان تونى بلير فإنما "بجلاجل" كما يقول المثل العامى، حيث اعترف مستشاره المقرب جدا منه اليستر كامبل والذى أحبر على

الاستقالة في 30 أغسطس 2003 بأنه ارتكب خطأين الأول هو سرقة تقرير أعده أحد الطلاب العراقيين ونسبته لأجهزة الأستخبارات البريطانية، والثاني هو سوء الصياغة المتعمد للتقرير، وكان وزير الخارجية البريطاني حاك سترو قد ألقى بالتهمة على كامبل بعدما وحد نفسه تحت المساءلة، وقد وجهت اللجنة البرلمانية البريطانية إلى كامبل قمة "الخداع للبرلمان وللسيد بلير معا عندما نشر ملفا عن أسلحة الدمار الشامل العراقية اعترف هو نفسه أمام اللجنة بأن كما "أخطاء" ثم جاء انتحار خبير الأسلحة البريطاني الدكتور ديفيد كيلى ليضع بلير وحكومته في محك خطير.

وإذا رجعنا إلى المضللة الأولى فيكتوريا كلارك نجد أن لها تاريخا كبيرا في التضليل والكذب، فالمرأة كانت ناطقة رسمية خلال الحملة الانتخابية التي خاضها الرئيس السابق جورج بوش الأب، وتتهيأ الآن من أجل أن تتولى الحملة الانتخابية القادمة لجورج بوش الابن، ومن ثم فإن المعطيات تشير إلى أن الذين يحكمون سواء في أمريكا أو بريطانيا ليسوا سوى خليط من الكذابين والمضللين لمؤسساقم وشعوهم وللعالم أجمع، ولأن رامسفيلد أشهر من يكذب في الإدارة الأمريكية فقد أثنى على كلارك "وقال إنها طورت طرقا لأبلاغ الرأى العام الأمريكي بما يقوم به البنتاجون " ومن يرجع إلى المؤتمرات الصحفية لكلارك وما كان يقال فيها يستطيع أن يكشف في ظل المعطيات الحالية حجم الأكاذيب التي كانت تروجها تلك المرأة.

لقد ذهبت كلارك وسوف يذهب كل الذين خدعوا شعوهم وكذبوا على العالم وضللوه إلى مكان واحد سوف يستقرون فيه جميعا هو "مزبلة التاريخ".

#### حينما أفاق وولفويتز:

بعد زيارته التي كانت سرية في البداية ثم كشف عنها فور بدئها، لم يجد بول وولفويتز نائب وزير الدفاع الأمريكي بعدما اطلع على حقيقة وضع القوات الأمريكية في العراق في النصف الثاني من يوليو عام 2003 سوى أن يبحث عن كبش فداء ليحمله مسئولية وضع قواته الذي وصفه الكاتب الأمريكي كريستوفر ديكي في عدد بحلة "نيوزويك" الأمريكية الذي صدر في 28 يوليو 2003 بأنه "قد يكون أسوأ من فيتنام"، وكان وولفويتز قد اعترف في لقاء جمعه مع صحفيين أمريكيين في الثاني

والعشرين من يوليو 2003 بعد أربعة أيام ونصف قضاها في العراق، بأن بعض الافتراضات المتعلقة باحتلال الولايات المتحدة للعراق كانت خاطئة، وأوجز وولفويتز تلك الأخطاء في أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين في مرحلة التخطيط لما بعد الحرب توصلوا إلى ثلاثة افتراضات هي أن "إقصاء صدام حسين عن السلطة سوف يؤدى إلى القضاء على التهديد الذي يمثله النظام البعثي، أما الافتراض الثاني فهو أن وحدات كبيرة من الجيش العراقي والشرطة سوف تنضم بسرعة كبيرة للقوات الأمريكية وشركائها المدنيين في إعادة إعمار العراق، وثالثها أنه لن توجد هناك مقاومة للاحتلال بعد الحرب" ويأتى هذا الأعتراف الذي وصفه كل من سلفين ودانا برست في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأنه "اعتراف باهت" في الوقت الذي كان فيه مسؤولون آخرون في إدارة بوش يعترفون بأخطاء وأكاذيب روجوا لها لا تقل فداحة عن الأخطاء والأكاذيب التي كان قد روج لها وتحدث عنها وولفويتز فقد وقف جورج تينيت مدير وكالة المحابرات المركزية الأمريكية سي آي إيه ليعتذر عن كونه لم يوقف الرئيس بوش عن الإعلان في خطاب حالة الاتحاد بأن العراقيين كانوا يحاولون شراء اليورانيوم من إفريقيا، بعدما تبين أن أكبر وكالة استخبارات في العالم، قد ضللت العالم وضللت بوش وإدارته بمعلومات استخباراتية أفضل تعبير لوصفها أنها "غير صحيحة"، وجاء بعد تينيت نائب كوندليزا رايس ستيف هادلي الذي اعترف للصحافيين وهو مرتبك في نماية يوليو 2003، بأن وكالة الأستخبارات المركزية كانت قد حذرت البيت الأبيض في أكتوبر 2002 من تقارير استخباراتية بريطانية عن العراقيين واليوارنيوم الأفريقي، وأنه قد نسى كل ما يتعلق بالأمر حين حاء وقت كتابة مسودة رسالة الرئيس حول حالة الأتحاد،، ثم جاء الدور على المرأة الحديدية في إدارة بوش مستشارة الأمن القومي كوندليزا رايس، التي حاولت أن تدافع عن موقف ضعيف وأكاذيب مفضوحة أصبحت تلف الإدارة كلها وعلى رأسها الرئيس فقالت: "إن الصفعة المتعلقة بالمبالغة في المعلومات الاستخباراتية كانت تفوق الحد"، وهناك انتقادات حادة وجهت لرايس التي من المفترض أنها تنسق بين كل من رجال الخارجية والدفاع حتى لا يتغلب طرف على الآحر، لكن المراقبين يقولون إن رايس كانت غير فاعلة في قيادة قطعان من المسؤولين يتملكهم الغرور من الطرفين، حتى أن رجال رامسفیلد کثیرا ما قاطعوا اجتماعات دعت لها رایس بشأن العراق، لذا لم تجد رایس

بدا في حوار أجرته معها إذاعة "بي بي إس" الأمريكية مساء الأربعاء 30 يوليو 2003 من أن تعترف - بعد محاولات سابقة للتهرب - بمسؤوليتها الشخصية عن قصة شراء العراق يورانيوم من النيجر، وقالت: "بالقطع أشعر بمسؤولية شخصية عن هذه القصة برمتها" وأضافت: "ما أشعر به حقا هو أنني مسؤولة لأن هذه المزاعم أقل من القضية القوية حدا التي كان يعرضها الرئيس"، وبهذا فإن الكل يعترف ويتحمل المسؤولية، لكن ناتب وزير الدفاع وولفويتز المسؤول الأول عن المخطط الأمريكي في العراق، وأحد أبرز دعاة الخطط الحربية الاستباقية والذي شعر بفشل ذريع في مخططات ما بعد الحرب عبر عنها في لقائه مع صحفيين أمريكيين حاصروه حتى أنه وصف أخطاء ما بعد الحرب بأنما أخطاء "غبية"، يصر على البحث عن كبش فداء يحمله مسؤولية أخطائه وأكاذيبه وأكاذيب وأخطاء إدارته للتغطية على الخسائر الهائلة التي تتكبدها القوات الأمريكية كل يوم في العراق و لم يجد سوى أن يشن هجوما متكررا وعبر أكاذيب مغلوطة على بعض وسائل الأعلام العربية التي تقوم بتغطية أحداث العراق متهما إياها بنشر "تحقيقات كاذبة ومواقف متحيزة تحرض على العنف ضد قواتنا" ولا ندرى هل المطلوب من وسائل الإعلام العربية التي تنقل حانبا من الصورة وليس كل الصورة وأؤكد مرة أخرى ليس كل الصورة، لما يحدث في العراق أن تتحول كلها إلى قناة "فوكس نيوز" لقد استطاع العرب أن ينافسوا القنوات الغربية لأول مرة في تاريخ الإعلام المرثى العالمي وأن يفرضوا صورتهم حتى على الغرب، وهذا هو الذي يزعج الذين يحرصون على تغطية أحطائهم وخططهم التي وصفوها بأنها "غبية" وقد وصل الأمر بوولفويتز إلى تمديد الحكومات التي تقف وراء هذه القنوات قائلا: "على الحكومات أن تتوقف وتدرك أن الأمر ليس لعبة وأن ذلك يهدد حياة القوات الأمريكية" ليت السيد وولفويتز يعترف بالحقيقة فقط كما اعترف تينيت ورايس وكبار مسؤولي الإدارة وأن يعترف بخطئه هو الآحر ويقر بأنه هو والمسؤولين في إدارة بوش قاموا بأكبر حرب أكاذيب في العصر الحاضر لكن جاء الوقت عليهم لتفضح هذه الأكاذيب وربما على ألسنتهم سوف يفضحون أنفسهم وليس بألسنة الآخرين.

# شهداء الصحافة

# الحرب الأمريكية على الصحفيين في بغداد

وقفتُ على نمر دجلة قبيل الحرب الأمريكية على العراق بأيام قلائل أو ربما ساعات أتأمل طيور النورس التي شعرت أنها خائفة مثل المدينة وأنها مثل الجميع كانت تدرك حجم الخطر المحدق ببغداد، حيث كان على مقربة منى مبنى وزارة الإعلام العراقية الذى كنت أتخيل أنه أأمن مكان في بغداد من خطر القصف عند قيام الحرب بسبب كونة مقرا لمعظم وسائل الإعلام العالمية، لكني وجدت الهلع على وجوه الجميع حينما عدت إلى فندق الرشيد حيث كنت أقيم، فقد أبلغ الصحفيون لاسيما الأمريكيون منهم أن وزارة الإعلام ستكون أحد الأهداف الرئيسية للقصف وربما أولها، وعليهم إخلاء أجهزتهم وأطباقهم اللاقطة والبحث عن مكان بديل، لكن ما هو المكان الآمن في تلك المدينة التي كانت تترقب حربا آنذاك أشبه ما تكون بحرب انتقامية غير متكافئة أكثر منها مواحهة بين طرفين، كأنت المتغيرات لحظية والآراء متباينة والرؤية ضبابية لدى الجميع، فكل واحد يسأل الآخر عما يمكن أن يحدث حتى أني أنا الزائر للمدينة والذي لم يمض لى فيها سوى بضعة أيام رأيت من قضوا فيها أسابيع وربما أشهرا من المراسلين والصحفيين بل حتى من الزملاء العراقيين يسألوني وكأبي كبير الخبراء عما يمكن أن يحل بالمدينة وما يمكن أن يحدث في حالة اندلاع الحرب، مما أكد لي حجم الهلع وضبابية الرؤية التي كانت تسيطر على الجميع، ولأن كنت أتعامل مع ما حولي بمدوء شديد فقد قفزت كيرل كروزنستي منتحة الأخبار في محطة "إن بي سي" الأمريكية من مكانما حيث كنت أجلس بين عدد من المراسلين وقالت لى: مالى أراك غير خائف وغير عابئ بما يجرى؟ قلت لها: يكذب من يدعى أنه غير خائف ولكن هناك فرق بين أن نظهر الخوف والهلع وأن نتعامل معه بشكل آخر؟ ثم قلت لها: هل

هى المرة الأولى لك في تغطية إحدى الحروب؟ قالت لى: "أنا محترفة تغطية حروب قمت بالتغطية في أفغانستان ولبنان ورواندا والبوسنة والهرسك، وأماكن أخرى عديدة من العالم لكن الحرب هذه المرة لن تكون حربا، إنها ستكون بحزرة إلهم سيدمرون كل شيء، وبعيدا عن الدعاية التي تقوم بما وزراة الدفاع الأمريكية فإلهم بالفعل وعبر مصادر أمريكية مؤكدة سيقومون بتدمير كافة وسائل الاتصال في بداية الحرب حتى إننا لن نستطيع استخدام الأجهزة التي معنا والتي تعمل بالأقمار الصناعية، وبالتالي فإن بقاءنا هنا لا قيمة له، لأنه ليس من المعلوم إلى أى مدى يمكن أن تبقى الاتصالات معطلة وإلى أى مدى سوف ينجع الجيش الأمريكي في تنفيذ خطته، فكل شيء معطلة وإلى أى مدى سوف ينجع الجيش الأمريكي في تنفيذ خطته، فكل شيء معهول، وهناك أسلحة فتاكة لن تميز بين هذا وذاك كما أن أحدا لن يستطيع أن يضمن بحمول، وهناك أسلحة فتاكة لن تميز بين هذا وذاك كما أن أحدا لن يستطيع أن يضمن بحديد، وإني أفكر جديا في الرحيل قبل بداية الحرب".

مخاوف كيرل كانت تنطبق على عشرات غيرها من الصحفيين والمراسلين الغربيين الذين كان عددهم في بغداد يزيد قبيل بداية الحرب على ثلاثمائة وخمسين مراسلا، فقد كان كل منهم يشعر أنه سيتعامل مع شيء بحهول لا يعرف كيف سيقوم بتغطيته لاسيما وأن خطة الحكومة العراقية التي أعلنتها قبل الحرب قائمة على أنه مع بداية الحرب سيتم إعلان حظر التحول وفقط تبقى القوات الخاصة هي التي سوف تتحرك، ولديها أوامر بإطلاق الرصاص على كل من يتحرك في الشارع دون تصريح مسبق، أما المراسلون فلن يصولوا ويجولوا كما يريدون وإنما سوف يتحركون من خلال حافلات خاصة بوزارة الإعلام ولن يكون لأحد خصوصية في التحرك، ولأن بعضهم بلغته معلومات بأن فندق الرشيد قد يكون هدفا هو الآخر، فقد سعى الكثيرون لحجز غرف وصلت إلى ثلاثين لبعض المحطات مثل "سي إن إن" في فنادق أخرى مثل "فندق فلسطين" -والذي أصبح بالفعل مقرا للصحافة العالمية كلها أثناء الحرب- لكنه أيضا مواجه للقصر الجمهوري مما يؤكد أنه لن يكون هناك مكان آمن في بغداد، أحد منتجى المحطات الأمريكية قال لى: "لقد أبلغ الأمريكون محطتنا وقالوا لنا إننا لن نضمن حياة أحد ولن نعمل حسابا لأحد لذلك عليهم الخروج الآن من بغداد والعودة مع قواتنا حينما تدخلها" هكذا خططت الإدارة الأمريكية ألا ينقل أحد ما سوف تفعله ببغداد، لأن تغطيات بيتر أرنيت مراسل "سي إن إن" في حرب الخليج الثانية والذي

التقيت به على الفطور في فندق الرشيد حيث يغطى كمراسل حرلمحطات أمريكية عديدة على رأسها "سى إن بي سى" -التي فصلته أثناء الحرب بسبب تغطيته التي اعتبرت معادية للسياسة الأمريكية وبسبب مقابلة ظهر فيها في التليفزيون العراقي- قد أزعجت الأمريكيين دون شك، وليس من مصلحتهم أن يكون أحد على الطرف الآخر يعكس أو يصور أو ينقل أى شكل من أشكال الصورة لأن ما سيحدث سيكون فظيعا حتى أن الرئيس بوش نفسه في خطاب الحرب طلب من المراسلين الصحفيين الغربيين الخروج من بغداد، وهذا يعكس ححم الحرب النفسية التي مارستها الإدارة الأمريكية على المراسلين الغربيين حتى تبقى الصورة التي تنقل للعالم هي الصورة الأمريكية الرسمية فقط، ورغم حالة الرعب التي سعى الأمريكيون لبثها في نفوس المراسلين حتى يرحلوا قبل الحرب ولا يقدموا صورة للعالم عما يمكن أن يحدث في بغداد، فإن هناك كثيرين أصروا على البقاء وعلى أن ينقلوا للعالم ما يمكن أن يحدث من فظائع في بغداد حتى لو دفعوا حياهم ثمنا لهذه المهمة، وبالفعل ارتكبت القوات الأمريكية بحزرة بحق الصحفيين في الثامن من إبريل حيث قصفت مقر قناة الجزيرة الفضائية واستشهد الزميل طارق أيوب، كما قصفت فندق فلسطين وقتل اثنان من المراسلين وأصيب آخرون كما حوصر الزملاء في مبنى تليفزيون أبوظبي لعدة أيام، أما مقر وزارة الإعلام فقد قصف بالفعل عدة مرات وتم تصوير ذلك ونقله على الهواء أثناء الحرب، وبلغ عدد الصحفيين الذين قَتلوا في الحرب سبعة عشر صحفيا وذلك حتى الخامس والعشرين من أغسطس 2003 وقد نشرت وكالة الأنباء الفرنسية في 18 أغسطس 2003 تقريرا عن الصحفيين الذين قتلوا أثناء تغطيتهم للحرب والذين بلغ عددهم سبعة عشر صحفيا، في 22 مارس 2003 قتل المصور الاسترالي بول موران العامل في شبكة التلفيزيون الأسترالية "أستراليا برود كاستنج كوربوريشين" في كردستان شمال العراق في انفحار سيارة مفححة، وقتل في اليوم نفسه كيرى لويد الصحفي في شبكة "آى تى ان" البريطانية إثر تعرضه لنيران القوات البريطانية الأمريكية كما اعتبر اثنان من أعضاء فريقه في عداد المفقودين وهما مصور فرنسي ومترجم لبنانى، في 30 مارس 2003 عثر على الصحافي حابي رادو الذي يقوم بتغطية الحرب لحساب شبكة التلفزيون البريطانية "آى تى إن" ميتا فى مرآب فندقه فى السليمانية شمال العراق، في 2 إبريل قتل كافيه حولستان المصور الإيراني العامل لحساب تليفزيون "بي

بي سي" البريطاني في انفحار لغم في كيفري في شمال العراق، في 4 إبريل 2003 قتل مايكل كيلى الصحفى في صحيفة واشنطن بوست في حادث تعرض له وهو يرافق القوات الأمريكية، وهو أول صحفي أمريكي يقتل منذ اندلاع الحرب، في 6 إبريل 2003 توفي الصحفى الأمريكي ديفيد بلو الصحفى في شبكة "إن بي سي" الأمريكية قرب بغداد إثر إصابته بانسداد رئوى، في 7 إبريل قتل صحافيان ألماني وأسباني في هجوم بالقذائف الصاروخية استهدف موقعا للجيش الأمريكي جنوب بغداد، يعمل الصحفى الألماني كريستيان ليبيج الذي يعمل لحساب الأسبوعية الألمانية فوكوس، وزميله خوليو أنجيتا باراتاو لحساب صحيفة الموندو الأسبانية، في 8 إبريل قتل مراسل قناة الجزيرة الفضائية الزميل طارق أيوب حراء قذيفة أصابت مكتب القناة في بغداد في اليوم نفسه قتل المصور تاراس بروتسيوك والمصور الأسباني خوسيه كوزو الذي يعمل لحساب تليفزيون تلى سينو الأسباني الخاص بقذيفة أطلقتها دبابة أمريكية على فندق فلسطين، في 14 إبريل قتلت الصحفية الأرجنتينية فورونيكا كابرييرا في حادث سير أدى أيضا إلى مقتل زميلها ومواطنها ماريو بوديستا، وكان الاثنان يعملان لحساب التلفيزيون الأرجنتيني "أمريكا تي في"، في 5 يوليو قتل المصور البريطاني المستقل ريتشارد وايلد الذي كان يعمل لحساب شبكة "آى تى إن" البريطانية برصاصة أثناء وجوده أمام حامعة بغداد، في 17 أغسطس قتل المصور الفلسطيني مازن دعنا الذي كان يعمل لحساب وكالة رويترز قرب سحن أبوغريب الذي يحرسه الجيش الأمريكي غرب بغداد.

# الصـــورة... حينما فضحت أكاذيب بوش ورجاله

بدا الرئيس الأمريكي حورج بوش مكفهر الوجه وهو عائد من إحازته الأسبوعية من كامب ديفيد الأسبوع الأحير من مارس وكذلك ظهر وزير دفاعه رامسفيلد ووزير حارحيته شبه المختفى باول وكل الناطقين باسم البتناجون في واشنطن والدوحة والكويت، فقد كانوا جميعا واجمين وغاضبين ومكفهرى الوجوه بعدما ظهرت صور القتلى والأسرى الأمريكيين على شاشات التلفزة العالمية نقلا عن قناة الجزيرة والفضائية العراقية في 23 مارس 2003، فقد عرت الصور وكشفت حجم الأكاذيب التي كانت تروج عن القوة التي لا تقهر وحجم الانتصارات التي تتحقق دون خسائر وأكذوبة السيطرة على العراق خلال ساعات، ونسى الناس كل الكلام الذى تم الترويج له والعنجهية والصلف وغطرسة القوة، وبقيت هناك الصورة.. صور القتلى وصور الأسرى الأمريكيين وهم حائفين مذعورين، وتذكر الأمريكيون هنا فقط اتفاقية حنيف، وحقوق الأسرى وظهر وزير الدفاع رامسفيلد ملك الأكاذيب ليهدد وسائل الإعلام التي يمكن أن تنقل الصور، بأنها يمكن أن تقاضى لأنها تخالف المواثيق الدولية وباستثناء بعض وسائل الإعلام الأمريكية المحلية فقد أحجمت معظم الشبكات التليفزيونية هناك عن بث الصور وكذلك معظم الصحف، لكن شبكات التلفزة في كثير من الدول الأوروبية ودول العالم المختلفة بثت الصور، أما المتحدثون الرسميون الذين كانوا يصولون ويجولون بالأكاذيب فقد صبوا حام غضبهم على وسائل الإعلام التي بثت الصور بدلا من الحديث عن الحقائق عما يحدث على ساحة المعركة، وبدا أن الضربة الأولى للغطرسة الأمريكية كانت في بث تلك الصور التي بثت الرعب في نفوس أكثر من مائتين وخمسين ألف عائلة أمريكية لها مقاتلين يشاركون في الحرب

كما هزت أركان الإدارة الأمريكية الذين ظهروا مصدومين أمام شاشات التلفزة، وقد أثبتت هذه الصور أن المعارك الكبرى لم تعد تعتمد في العصر الحديث على الآلة العسكرية وحدها،وغطرسة القوة والدعاية الكاذبة، وإنما أثبتت الصورة أنها ربما تكون أمضى من قوة السلاح في الستأثير على سير المعارك وعلى تأليب الرأى العام من المؤتمرات الصحفية وتقارير المحللين والإذاعات الموجهة والدعاية الزائفة.. إنها الصورة التي تقدم الحقيقة وتكشف الأكاذيب، وتغير خطط الحروب ولذلك سعت الولايات المتحدة من البداية للسيطرة على الصورة التي سوف تصل إلى الناس عن المعركة من خلال وسائل عديدة من أبرزها استضافة أكثر من خمسائة صحفى ليكونوا مرافقين مع القوات الأمريكية التي ستدخل من الكويت أو على ظهر البوارج الحربية كتب عنهم حوناثان آلتر تقريرا مفصلا في عدد 11 مارس 2003 من بحلة "نيوزويك" الأمريكية تحت عنوان "الشراكة بين الإعلام والبتناجون" وهؤلاء كما رأيناهم خلال الحرب لم يكونوا يبثون إلا ما تسمح لهم القوات المرافقة ببثه ورغم أن ثمانين في المائة منهم من الأمريكيين إلا أنهم جميعا تحولوا تقريبا إلى ناطقين باسم القوات التي يرافقونها حتى أنهم كانوا يطلقون على العراقيين لقب "الأعداء" وذلك من خلال تقاريرهم التي بثتها أو نشرها المؤسسات التي يعملون بما جعلهم يخرجون خلال فترة الحرب من دائرة الموضوعية أو المهنية ليصبحوا أبواق ومقاتلين وراء الكاميرا أو القلم مع القوات التي يتحركون معها، وعلاوة على هؤلاء هناك ما يقرب من ستمائة صحفى آخرين معتمدين لدى القوات الأمريكية في قاعدة السيلية في قطر يترقبون أي تصريح يصدر عن المسؤولين العسكريين الذين أصابوا معظم الصحفيين بالإحباط بعدما أبقوهم عدة أيام دون تصريحات، ثم ظهروا عليهم بتصريحات لا ترقى لمستوى ما كانوا يطمحون إليه، أما الذين كانو في بغداد فقد مورست عليهم كافة وسائل التأثير والحرب النفسية حتى يخرجوا من بغداد قبيل الحرب حتى أن الرئيس بوش نفسه وجه لهم تحذيرا حتى يخرجوا فخرج كثيرون منهم بالفعل و لم يبق هناك إلا القليل، كما أن هناك أكثر من ثلاثمائة صحفى رفضوا الدخول مع القوات الأمريكية ودخلوا على مسؤوليتهم قتل عدد منهم وتعرض خمسة وعشرون آخرين لمخاطر وقد تحدثت إلى بعضهم في الكويت ورووا لى كيف أن القوات الأمريكية كانت ترهبهم وترعبهم وتروعهم طوال الوقت حتى لا ينقلوا إلا الصورة التي تريدها أمريكا، ورغم نجاح الأمريكيين في السيطرة على

الصورة التي يراها العالم طوال السنوات الماضية، إلا أن كثيرا من وسائل الإعلام الأوروبية بل والعالمية أصبحت تتعامل بشك وريبة مع ما تبثه وسائل الإعلام الأمريكية، وأصبحت الصورة التي كانت تبثها قنوات فضائية عربية مثل الجزيرة وأبوظبي والعربية خلال فترة الحرب تتصدر شاشات معظم شبكات التلفزة العالمية بما فيها الأمريكية من خلال تفردها بالصورة التي لاترى إلا من خلالها فأصبح العالم يشاهد الصورة الآن بعيون عربية أزعجت دون شك الأمريكيين، وجعلتهم يستخدمون وسائل بعضها يمكن أن يصل إلى أعلى مستويات القذارة حتى لاقمزمهم الصورة في النهاية وبالفعل جعلوا الثامن من إبريل 2003 يوما داميا على الصحافة والصحفيين في بغداد ودفعت الجزيرة الثمن غمن الصورة. التي أصبحت بحق الجانب الأقوى في المعركة.

# قصة استشهاد طارق أيوب

الحمرت الدموع من عيني حينما أخذني الدكتور طارق طهبوب صهر الزميل الشهيد طارق أيوب من يدى وقال لى: تعال لأريك وجهه بعد مضى ثلاثة أيام على وفاته بين حر بغداد والطريق، نظرت إلى وجه الشهيد طارق أيوب فوالله لكأنما أراه نائما دون أى تغيير على وجهه فهذا وجه طارق الذى أعرفه كأنما أراه حيا ولكنه نائم قرير العين مطمئنا، ناديت الأستاذ محمد حاسم العلى المدير العام لقناة الجزيرة والزميل إبراهيم هلال لمشاهدة وجه طارق فاجتمع الناس على الجثمان فلم يغضب صهره وإنما قال للناس وكأنما يتباهى بزوج ابنته: انظروا إلى وجهه ليس عليه أى تغيير أو تبديل نفسه كيوم جاء لخطبة ابنتي كما أنه بعد ثلاثة أيام من الحر ولم يوضع في ثلاجة ليس له أي رائحة غير طيبة، وقد دفعني هذا الأمر إلى ملازمة الجثمان حتى المقبرة فقد ركبت السيارة التي أقلته بعد الصلاة عليه، وحملت نعشه حتى أنزل إلى المقبرة، وحينما أنزل إلى القبر نزع عنه الغطاء البلاستيكي الذي كانوا قد وضعوا الجسد فيه في بغداد حتى يدفن بملابسه التي استشهد فيها ولأن الشظية التي أصابته من الصاروخ الذي أطلق على مكتب الجزيرة في بغداد أصابته في قلبه كما أحبرني صهره ووالده من بعد، فحينما وضع في القبر كانت الدماء تغطى قميصه وكان الدم ينضح من حرحه كأنما أصيب في هذه اللحظة فلم يكن الدم قد حف حتى على حواربه، أما قميصه فقد كان مخضبا بالدماء التي كانت لاتزال تترف وحينما طلبت من أحيه الأصغر حليل الذي كان يسجى حثمانه في القبر مع آخرين أن يديره على حانبه الأيمن فأمسكه خليل ثم رفع إلى يده وإلى الناس فإذا بما مخضبة بدم أحمر قان رطب كأنه من حرح حديث فوجدت الناس يحاول كل منهم أن يمس يد أخيه خليل المخضبة بدماء الشهيد حتى يعلق بيده شيء من دماء الشهيد في الوقت الذي ارتفع فيه التكبير من الوقوف،

فالدماء عادة ما تجف بعد ساعة أو أقل أو تتجلط أما بعد ثلاثة أيام والجرح يترف كأنما أصيب الآن فهذا والله ما رأيته ورآه الناس، وأثناء دفنه قال لى شقيقه الأكبر خالد الذى كان يقف إلى حوارى وهو يزيح الناس عن قبر ملاصق لقبر طارق: انظر إلى هذا القبر الصغير فكان هناك شاهد على القبر يحمل اسم نادية طارق أيوب توفيت في 19 مارس 2002 فقال لى هذه ابنة طارق كانت توأما لأختها فاطمة التى يبلغ عمرها الآن عاما ونصف العام تقريبا، وقد توفيت نادية وعمرها اثنان وخمسون يوما فقط وحينما دفناها هنا في هذا القبر الصغير قال طارق من حبه لها أود أن أدفن بحوارها، وهذا كما ترى أمر صعب في هذه المقبرة المزدهمة لكنى أمس حثت إلى المقبرة وفي ذهنى أمنية طارق التي كنت أرى ألها شبه مستحيلة وحينما حثت إلى قبر نادية وحدت هذا القبر الملاصق لها محفورا وأخبرى المسؤولون عن المقبرة ألهم حفروه منذ أشهر لشخص كان من المقرر أن يلفن فيه لكنه ربما دفن في مكان آخر وبقى القبر خاليا طوال هذه المدة حتى يشاء قدر الله أن يلغن فيه طارق بعد عام واحد فقط من أمنيته أن يدفن إلى حوار رضيعته الصغيرة نادية.

أما زواجه فقد كان له قصة طريفة أيضا فقد كان طارق يعمل مع وكالة "أسوشيتد برس" التليفزيونية العالمية، وحينما وقعت حادثة عضو البرلمان التركى المحجبة مروة قاوقجى وأثارت ضحة كبيرة اندلعت مظاهرة كبيرة قامت بما المحجبات فى الأردن احتجاجا على سياسة الحكومة التركية بمعاداة الحجاب، وكلف طارق من الوكالة بتصوير المظاهرة، وأخذ رأى إحدى المحجبات على أن يكون بالإنجليزية، وحينما سأل أيهن تتقن الإنجليزية بطلاقة فدلوه على ديمة طهبوب التى ما أن ألهت تصريحها حتى أخذ طارق يبحث عن أهلها حتى يتقدم لخطبتها، وبالفعل تقدم طارق المحلها فرحبوا به و لم يعيبوا عليه شيئا سوى أن أصوله تعود إلى نابلس بينما هى من الخليل وأهل الخليل لهم عادات من بينها ألا يزوجوا بناقم إلا لأبناء حلدقم، أى من الخلايلة أما أهل نابلس فيعتبروا فى عرفهم أغراب رغم أن الجميع كانوا أغرابا فى الخلايلة أما أهل نابلس فيعتبروا فى عرفهم أغراب رغم أن الجميع كانوا أغرابا فى يكن يمانع فى الزواج لكن رأى الجد كان لا يهمل ولا يكسر، لكن طارق لم يكف عن البحث عن كل وسائل التأثير لتغيير رأى حدها و لم يترك واسطة يمكن أن تغير عن البحث عن كل وسائل التأثير لتغيير رأى حدها و لم يترك واسطة يمكن أن تغير رأى الجد فى الموضوع إلا وسلكها وكان الجد يقول أنا لا أعيب على الشاب شيئا

سوى أنه ليس خليليا، وفي النهاية ذهب للحد أحد أصدقائه وظل يستدرجه، ويستعطفه حتى وافق الجد بصعوبة بالغة وتزوج طارق أيوب من ديمة طهبوب.

أما جنازته التي خرجت من مسجد الجامعة الأردنية بعد ظهر الخميس 10 إبريل 2003 فتحولت إلى تظاهرة حاشدة ضمت الآلاف من المشيعين وكأنما خرجت الأردن جميعها لوداع الشهيد طارق أيوب حيث مثل الحضور الدولة على كافة مستوياها الرسمية والشعبية والطلابية، وقد ظلت الهتافات المعادية لأمريكا وإسرائيل ترددها الجموع ما يقرب من الساعة حتى أن السيارة التي تحمل الجثمان لم تستطع أن تشق الطريق بين الناس إلا بعد تدخل العديد من كبار ضباط الأمن الذين كانوا يملئون المكان لفتح الطريق للسيارة ومن ثم عشرات السيارات التي تبعتها إلى المقبرة، وعند المسجد وقفت والدته بين عشرات من السيدات ثم تكلمت في الجموع بكلمات قليلة احتسبت فيها ولدها عند الله ثم أخذت تدعو على الأمريكان ويؤمن الناس من وراثها مما أهاج المشاعر وأبكى العيون، وعندما وقفت عائلته لتلقى عزاء المشيعين عند المقبرة وقفت إلى حوار والده وإحوانه وصهره فوجدت معظم الناس لا يقدمون العزاء بالشكل المعتاد في الجنائز وإنما كان أغلب الناس يهنئونهم على استشهاده وكأنما نحن في عرس ولسنا في حنازة، ثم قال لي والده: والله رغم حزبي عليه إلا أن فرحي يكاد يعادل حزي ويكفى أني تحسست حرحه فوجدته يترف كأنما أصيب لتوه، وحضبت زوجته كذلك يدها من دمائه، وهي فرحة وتقول لي: ياعمي إن دمه أخضر كأنما أصيب الآن وليس قبل ثلاثة أيام، وطارق أيوب الذي اتخذه الله شهيدا له قصة عجيبة مثل كل الشهداء، حيث أنه ما من شهيد يتخذه الله إلى حواره إلا وله قصة عادة ما تكون قصة عجيبة مثل قصة طارق أيوب الذي عرفته من خلال زياراتي لعمان خلال السنوات الماضية وقد كانت حلساتنا حينما نلتقي لاسيما في المساء في مرّل الزميل محمد العجلوبي مدير مكتب قناة الجزيرة تدور عادة حول شجاعة وإقدام ومغامرات طارق لا سيما مع جهاز أمن الدولة في الأردن الذي كان طارق ضيفا دائما عليه شأنه في ذلك شأن معظم الصحفيين الأحرار المستقلين الذين لا يعملون إلا لحساب الحقيقة، ففى المظاهرات التي كانت السلطات الأردنية تمنع تصويرها كان طارق يغامر ويصور ويهرب الأشرطة ويدخل في مغامرات ويختفي ويقبض عليه وحينما أغلق مكتب الجزيرة كان يتواصل مع الجزيرة بإمدادها بالأخبار عبر البريد الإلكتروني وحينما أعيد

عتاح المكتب قبيل الحرب الأمريكية على العراق، كلف بتغطية الأحبار من منطقة الرويشد على الحدود الأردنية العراقية، وكان يرسل تقاريره من هناك حتى أعلن محمد سعيد الصحاف وزير الإعلام العراقي أن الطائرات الأمريكية قصفت حافلة تضم عددا من الدروع البشرية في منطقة "الرطبة" على الطريق بين بغداد والرويشد، فكلف طارق من الجزيرة بالذهاب إلى منطقة الرطبة لتصوير الحافلة والمصابين الذين قيل ألهم في مستشفى الرطبة، وحينما ذهب إلى الرطبة لم يجد الحافلة ولم يجد المصابين وإنما وجد المخابرات العراقية التي صادرت منه الأجهزة التي كانت معه والكاميرا وطلبوا منه الذهاب إلى بغداد لاستخراج تصريح بالتصوير، وفشلت محاولاته في إقناع المسؤولين بإعادة الكاميرا والأجهزة إليه على أن يعود إلى موقعه في الرويشد دون تصوير لكنهم رفضوا ولم يجد بدا من الذهاب إلى بغداد للحصول على تصريح من السلطات حتى يحصل على الأجهزة والكاميرا مرة أخرى، ودخل بغداد تحت القصف، وبعد مفاوضات شاقة مع العراقيين وتدخلات وتحديدات من إدارة الجزيرة منحوه رسالة لإعادة الكاميرا والأجهزة إليه دون تصوير لكن أحداث بغداد أغرته وهو الحب العاشق للمغامرة الصحفية بأن يطلب من إدارة الجزيرة أن يبقى في بغداد لمشاركة الزملاء في تغطية أحداث الحرب، لكن السلطات العراقية طلبت منه المغادرة للحصول على ترخيص مزاولة من السفارة العراقية في عمان، عاد بالفعل إلى عمان يوم الأربعاء 2 إبريل 2003 فحصل على الترخيص وعلى بعض الحاجات الأساسية والأدوية التي كان زملاؤه بحاجة إليها يوم الخميس، وعاد إلى بغداد مع خطورة الطريق والقصف يوم الجمعة 4 إبريل 2003 لكنه لم يبق في المكتب مثل معظم الزملاء الذين كانوا يغطون الأخبار في مكتب الجزيرة حيث كانوا يكتفون بالتعليق على مايرد من أخبار دون احتكاك فعلى بالشارع والأحداث، لكن طارق نزل إلى الشارع من أول يوم وكان حيث يكون القصف ينقل آلام الناس وأوجاعهم ويكشف بالكاميرا والكلام حجم الجراثم والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في بغداد، فأضفي روحا جديدة في تغطية الجزيرة للأحداث وخلال ثلاثة أيام فقط أعد أربعة تقارير ميدانية حيث أعد تقريرين في يوم واحد وهو أمر غير عادى وكان هذا في اليوم الذي سبق استشهاده وذلك علاوة على مناوبته في التعليق المباشر وأذكر أبي كنت في نقاش مع المدير العام للحزيرة الأستاذ محمد جاسم العلى وبعض الزملاء مساء الاثنين 7 إبريل أي ليلة

استشهاده حول أداء الزملاء في مكتب بغداد وأشاد الجميع بأداء طارق وإضافته المميزة في التغطية الميدانية رغم أنه لم يذهب إلا قبل ثلاثة أيام فقط في الوقت الذي يلازم فيه معظم الزملاء المكتب إيثارا للسلامة واكتفاء بالتعليق المباشر، وفحر الثلاثاء كانت مناوبته في التعليق المباشر حيث كان آخر تعليق مباشر له في الساعة الخامسة وعشر دقائق صباح الثلاثاء 8 إبريل 2003 وبقى حتى طلع النهار فبدأ القصف فاحتمى بين أكياس الرمال ويشاء القدر أن يصوره المصور وهو يحتمى بأكياس الرمال وهي الصور التي ظهرت في الجزيرة وتناقلتها وكالات الأنباء العالمية بعد استشهاده، وكأنه كان يودع الدنيا بما ولتكون شاهدا على لحظاته الأخيرة في الحياة، وحينما اشتد القصف طلب منه الزملاء أن يترل من على السطح هو والمصور، لكن كادر الكاميرا كان بحاجة إلى أن يضبط على مواقع القصف فقط طلب الزملاء في الدوحة من مكتب بغداد أن يضبط المصور الكاميرا على مواقع القصف وإلى حيث تقف الدبابات الأمريكية على حسر الجمهورية، وعادة ما يقوم المصور بهذا الأمر دون حاجة للمراسل ولكن طارق أشفق على المصور أن يذهب وحده وسط هذا القصف المحيف فذهب أمامه يتقدمه، فيشاء قدر الله أن تطلق طائرة أمريكية صاروحا على مكتب الجزيرة في هذه اللحظة حتى أن المصور قال لقد رأيت الصاروخ لكني لم أكد أكمل الجملة لطارق لأخبره بالصاروخ إلا وكان الصاروخ قد ضربنا فلا أدرى ما ذا حدث، حينئذ هرع الزملاء الذين كانوا في المكتب يشاركهم الزملاء الذين هرعوا من مكتب قناة أبوظبي المجاور، فأخرجوا المصور أولا وقد وحدوه أصيب بجرح بسيط في رقبته، أما طارق فلم يجدوه إلا بعد بحِث وقد أصيب رحمه الله بشظية في قلبه، فاتخذه الله شهيدا، ليكون ذلك شرفا لكل الصحفيين العرب والإعلام العربي الذي أصبح له تأثيره المباشر في الإعلام العالمي الآن ليس فقط بالصورة ولكن أيضا بالدماء التي سطرها طارق أيوب في بغداد.. ومادام الموت حقا على جميع البشر فإن موتة في سبيل الحق والحقيقة في ساحة الشرف ونقل الحقيقة إلى الناس تكون موتة شريفة وتكون بحق عرسا وليست جنازة كما أراد لها أهل الشهيد طارق أيوب.

# بغداد.. تحت الاحتلال الأمريكي

كنت أقوم بزيارة لأحد الزملاء الصحفيين في أحد ضواحي بغداد، فوجدت عنده أحد الأشخاص الذي احتفى بي، وأخذ يتحدث معى حول برامجي التلفزيونية فأشعرني بشيء من القرب والألفة جعلتني أقول له بعد امتداد الحديث: لم أتعرف عليك بعد هلا عرفتني على نفسك؟ تغير وجه الرجل فجأة، وذهبت ابتسامته وبشاشته وأصبح كأنه لا يعرفني وقال لى بوجه قلق صارم: أنا آسف، ربما من الأفضل ألا تعرف من أكون؟ قلت له وأنا أبتسم حتى أستعيد ثقته لماذا؟ أنا لست شخصا مخيفا، نظر الرجل إلى مرافق كان معه وإلى صديقي وقال بقلق: يبدو أن أحمد سوف يدخلني في دائرة تحقيقاته واستدراجه للناس لذا يجب على أن أذهب وربما أعود في وقت آخر، ثم وقف مستأذنا وقال لى وهو يسلم على بقلق: ربما تعرف من أكون في ظروف أفضل من هذه، وقبل أن يمشى قال لصديقى بصوت مسموع: ربما أعود إليك بنفس الطريقة التي جئت بما دون موعد ودون اتصال، قلت لصديقي: من هذا الرجل وماهي قصته؟ قال: أما من يكون فأنا مثلك لا أعرفه وهذه هي المرة الثالثة التي يتردد فيها عليَّ، وحينما لقيته في المرة الأولى قال: لا تسألني من أكون ولا من أين حصلت على ما سوف أعرضه عليك، كل ما ينبغي أن تعرفه أن لدى وثائق هامة، وأريد فيها هذا المبلغ، ولا شيء آخر، وسأمنحك فرصة للتفكير وسوف أعود إليك في الوقت الذي أراه مناسبا لى، قلت له: ما هي أهمية الوثائق التي عرضها عليك، قال صديقي: إنما بحاجة إلى خبراء ليقدروا قيمتها غير أنما هامة دون شك، لذلك فهو يطلب مبلغا باهظا، ويبدو أنه أحد المستولين الكبار في النظام السابق وربما يكون عسكريا أو كان يعمل في المخابرات، وكثير من هؤلاء باعوا النظام بل باعوا البلد، منهم من باعها دون حرب للأمريكان وقبض الثمن ومنهم من يتاجرون حتى الآن بكل ما لديهم من وثائق

ومعلومات، ومنهم من يغازل الأمريكان، فهؤلاء لم يكن لهم ولاء لا للنظام ولا للبلدهم وإنما كان ولاؤهم لمصالحهم، وكل يوم يأتيني من أمثال هذا يعرضون على وثائق ومعلومات ويذهبون لغيرى وأصبحوا محترفين في عرض ما لديهم على ما يرونه مناسبا من وسائل الإعلام والأمر وصل إلى الخداع في كثير من الأحيان غير أن هناك وثائق حقيقية وهامة في أيدى الكثير من الناس، وكما أن للحرب تجارها وإفرازاتها فللوضع الراهن أيضا تجاره وإفرازاته، ولو أوليت هذا الأمر بعض اهتمامك لاطلعت على كثير من الوثائق ولحصلت أيضا على الكثير.

أهاج الموقف قريحتى الصحفية، وشاهدت وسمعت من الناس الكثير وأذكر هنا أي حينما تركت بغداد قبيل الحملة العسكرية الأمريكية عليها في العشرين من مارس الماضى كانت القبضة الحديدية للنظام لا تزال تتحكم في أنفاس الناس وحركاهم وسكناهم، فحملات الاعتقال والمداهمة لم تتوقف حتى قبيل الحرب حتى أي التقيت أثناء زيارتي لبغداد -في 21 يوليو 2003- مع آخر الذين اعتقلهم النظام العراقي بتهمة التآمر، وهي التهمة الثابتة على كل من يخالفون النظام أولا ينتمون إلى حزب البعث وهو مهندس من مدينة الفلوجة أخيري أنه كان من أواخر الذين اعتقلوا على يد النظام قبيل الحرب بأسبوع واحد حتى أنه كان يترقب أن يتم إعدامه في أي لحظة ودون محاكمة كالعادة، لكنه فحأة لم يجد نفسه خارج المعتقل فحسب، ولكنه وحد النظام كله قد زال وكان كل همه مثل كثيرين هو أن يحصل على ملفه الأمني من أجهزة الاستخبارات حتى يعرف من الذي كان يشي به ويرشد عنه.

بغداد التى غادرتما قبيل الحرب وهى تحت حكم عشرين جهازا أمنيا دخلتها بعد الحرب، وهى لا يحكمها أحد فالأنظمة الأمنية لم تنته فحسب وإنما زالت منظومة دولة الرعب كلها، وأصبح الذين كانوا يصولون ويجولون فى عهد النظام السابق ويعذبون ويرعبون الناس ويفتكون بهم يبحثون عن مأوى أو حتى عن لقمة خبز تسد جوعتهم، وتحولت العراق فى يوم وليلة من جمهورية الخوف إلى جمهورية الفوضى، كل شيء فى الحياة فوضى، افعل ما تريد ابتداء من مخالفة اتجاه السير والسير بسيارة لا تحمل لوحات أرقام ولا تقف عند إشارات المرور ولا تحفل بها واصدم من شئت من الناس أو السيارات، وقم بما شئت من سطو مسلح وسرقة وحتى قتل من تريد فلا أحد هنا

يلاحق أحدا أو يدافع عن أحد أو يحمى أحدا أو ينهاك عن شيء، أو يأمرك بشيء، أمام عيني وعلى بعد لايزيد عن مائة متر وفي شارع الكرادة الذي يعتبر من أكثر شوارع بغداد ازدحاما وقبيل حظر التجول الذى فرضته قوات الاحتلال الأمريكية والذي يبدأ في العاشرة ليلا بحوالي ساعة حيث بدأ الشارع يفرغ من زحامه هاجم مسلحون رجلا وزوجته للاستيلاء على سيارته من طراز "بي إم دبليو" حاول الرجل المقاومة فكان اللصوص به رحماء فلم يقتلوه وإنما فقط أطلقوا الرصاص على رجله وتركوه يترف ويصرخ مع زوجته دون أن يتدخل أحد من المارة لفعل شيء، وخطفوا السيارة واختفوا في لمح البصر، وقبل أن أفيق من ذهولي قال لي السائق الذي كان يرافقني وهو يشد يدى إلى السيارة: أستاذ هيا أسرع قبل أن نتعرض للسطو وربما القتل نحن الآخرين، لم تكن هذه حالة السطو الوحيدة التي شاهدتما وكثيرا ما كنت أسمع على مدار اليوم طلقات رصاص متفرقة من شارع السعدون أشهر شوارع بغداد التجارية فكان الشباب العراقيون المرافقون لي يصيحون بصوت واحد: سطو مسلح وينطلقون بالكاميرات في محاولة لتصوير ما يحدث، في وضح النهار وعلى قرب أمتار من أحد أهم مراكز تجمع القوات الأمريكية كذلك تعرضت السيارة التي كانت تسير خلفنا في الطريق بين عمان وبغداد إلى عملية سطو مسلح قرب الفلوجة، حيث يترقب قطاع الطرق السيارات التي تمشى وحدها لقطع الطريق عليها والاستيلاء على ما يحمله الركاب، وإذا كانوا رحماء يتركوا لهم السيارة، أما إذا كانوا غير رحماء فإنهم يتركوهم على قارعة الطريق، بملابسهم فقط، وبدم بارد يمكن أن يقتلوا كل من يقاوم أو يعترض.

وقد روى لى السائقون قصصا لا تحصى حول قطاع الطرق وما يقومون به، لاسيما فى الطريق بين بغداد وعمان، حيث أن كثيرا من العراقيين إما عائدين من الغربة يحملون معهم أموالهم سائلة لعدم وجود بنوك يقومون بالتحويل عبرها، أو خارجين من العراق يحملون المال لشراء سيارات أو ما شابه حيث لا توجد جمارك ولا رقابة على أى شيء يدخل العراق.. على أى شيء، وسأروى هنا أطرف ما سمعت من قصص السطو المسلح، فقد سطا اللصوص على سيارة باص صغيرة، وحينما شاهد ركابا الكمين قاموا بإخراج ما لديهم من مال وأخذوا يخفونه بين مقاعد السيارة وتحتها وفى الفحوات، وحينما توقف السائق أمام الكمين بدأ اللصوص بتفتيش

الركاب فلم يجدوا مالا مع أول من قاموا بتفتيشهم، وأخذوا يتحهون إلى الركاب فى الخلف لكن رجلا كان يجلس فى الخلف قال لهم قبل أن يصلوا إليه: أنا أستطيع أن أدلكم على الأماكن التى أخفى فيها هؤلاء الناس المال دون أن ترهقوا أنفسكم بتفتيش أحد لأنكم لن تعثروا على المال فى جيوبهم، فقال له زعيم اللصوص: إذن قل لنا أين الملك؟ فأخذ يرشدهم بالفعل على الأماكن التى أخفى فيها الناس المال، فاستولى اللصوص على أموال الناس جميعا بسهولة وسط دهشة ركاب الباص الذين كانوا جميعا ناقمين على الرجل الذى دل اللصوص على أموالهم وقرروا جميعا أن يفتكوا به فور ذهاب اللصوص، وحينما وجد اللصوص على أموالهم وقرروا جميعا أن يفتكوا به قرروا مكافأته فقالوا له: مكافأة لك لن نفتشك ولن نأخذ شيئا من مالك، وترك اللصوص الركاب وتحرك الباص وقبل أن يقوم الركاب للفتك بالرجل الذى دل اللصوص على مالهم، قام الرجل وقال لهم: أرجو أن تطمئنوا فسوف أعيد لكل واحد اللصوص على مليونى دينار فى هذا الكيس، وإذا وصل اللصوص إلى فكانوا وكنت أحلس على مليونى دينار فى هذا الكيس، وإذا وصل اللصوص إلى فكانوا سوف يأخذون مالى فاحتلت عليهم بما رأيتم، وقلت إن مجموع ما معكم لايساوى إلا مبلغا صغيرا مما معكم لايساوى إلا مبلغا صغيرا مما معكم لايساوى إلا مبلغا صغيرا مما معكم لايساوى الإ

والعجيب في الأمر أن الأمر لا يتوقف عند قطاع الطرق العراقيين بل إن كثيرا من العراقيين يتهمون الجنود الأمريكيين ألهم يستغلون نقاط التفتيش والسيطرة أحيانا للسيطرة على الأموال التي يجدولها مع ركاها ويصادرولها ومن يعترض يهدد، كما يتهمهم كثير من العراقيين الذين تفتش منازلهم بألهم يصادرون أموالهم ومجوهراتهم وكل شيء ثمين لهم، حتى أن دوار زمردة الشهير في بغداد وهي خادمة على بابا حيث تحيط بها جرار الأربعين حرامي ربما يرمز إلى واقع جديد في بغداد وأصبح اسم على بابا يتردد يردده الجميع في العراق.

عشرات الناس يقتلون كل يوم فى العراق الآن دون أن يكون القاتل بحرما أو القتيل ضحية، فلا دوائر للمواليد أو الوفيات ولا ملاحقات للقتلة، أو متابعة للصوص، وكل من له ثأر يأخذه، فلا يوجد فى العراق دولة ولا يوجد نظام لا يوجد سوى الفوضى وقوات الاحتلال.

# وثائق الدولة تباع على قارعة الطريق

من خلال هذه الصورة فإن كل شيء يباع على قارعة الطريق في بغداد، كل شيء بكل معنى الكلمة وأهم شيء هو أن منظومة الدولة العراقية يتم بيعها، كل منظومتها من وثائق ومعلومات وعلاقات دولية، وداخلية وخارجية وجوازات سفر وبطاقات هوية، وكل ما كان يتم دمغه في ظل نظام مغلق وقمعي تحت حتم "سرى للغاية" يمكنك الحصول عليه الآن إذا دفعت الثمن المطلوب، فالتاسع من إبريل الماضي لا يمثل تاريخ سقوط نظام صدام حسين في العراق فحسب ولكن الأخطر من ذلك أنه يمثل تاريخ سقوط منظومة الدولة العراقية بكل ما تحمله من مقومات وتاريخ وثقافة، وعادة حينما تسقط الأنظمة تبقى مقومات الدولة ومنظومتها لمن يأتى ليبنى عليها أو يضيف أو يعدل، ولكن ما حدث في العراق كان شيئا آخر، فعلاوة على محو هوية الدولة وتاريخها وثقافتها وحضارتها عير نهب وحرق المتاحف والمكتبات، نهبت وثائق الدولة وأوراق النظام وعلاقاته الداخلية والخارجية، وأصبح كل شيء يباع إما على قارعة الطريق في أسواق يطلق عليها العراقيون "أسواق الحرامية" أو عبر سماسرة إذا كانت أشياء غمينة أو عبر اللصوص أنفسهم الذين يقومون بعرض ما لديهم بشكل مباشر أو غير مباشر على المهتمين، فوسائل الإعلام العربية والعالمية في العراق تتلقى كل يوم عروضا من سماسرة إما الأشرطة يمكن أن يشكلوا بها سبقا صحفيا أو إعلاميا، وكذلك لمواد يمكن نشرها أو حوارات مع شخصيات يمكن أن يترقب الناس مشاهدتها أو سماعها، المهم أن تدفع الثمن المطلوب والذي عادة ما يكون بالدولار ويتوقف على براعة كل من البائع والمشترى وقيمة المعروض وأهميته.

كل أنواع السى دى والأشرطة تباع فى "سوق الحرامية" لكن أطرف ما وجدته كان سى دى "الراقصة ورجل الأعمال المصرى" يباع فقط بنصف دولار، فكل الممنوعات التى فى الدنيا بدأت تفتح لها أسواق العراق، فالجنود الأمريكيون لهم مطالب خاصة لاسيما لشهواهم وحياة اللهو التى افتقدوها، هناك من يحققها لهم مقابل أن يدفع وإن كانت عمليات المقاومة والخطف للحنود قد حدت كثيرا من خلطة الجنود بالناس لكنهم فى النهاية يعيشون وسط شعب كامل ومطالب حياتية ولا يعيشون فى الثكنات طوال الوقت.

## وثائق الدولة:

كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي أول المستفيدين من منظومة الدولة فقد استولت على مايزيد على ثلاثين شاحنة من الوثائق السياسية والأمنية والعلمية من النظام العراقي السابق وهي بحاحة إلى سنوات طويلة لفرز ما وقع تحت يديها، كذلك قامت العصابات المنظمة التي ربما يتبع معظمها أجهزة عالمية أو دولا بنهب كثير من الوثائق المحددة والمطلوبة عن حوانب معينة تحمها عن العراق، أيضا قام كثير من موظفي الدولة بالاستيلاء على كثير من الوثائق وهؤلاء إما أناس مخلصون لوطنهم ودولتهم أخفوا هذه الوثائق في أماكن ما انتظارا لجيء حكومة وطنية يقدموا لها ما لديهم وأبرز هؤلاء الذين احتفظوا بسحل الأحوال الشخصية أو ما يطلقون عليه هناك "دائرة النفوس" وإما ألهم تجار انتهزوا الفرصة لبيع ما تحت أيديهم للحصول على ما تحت أيديهم للحصول على ما البلاد على كثير من الوثائق ويقومون بعرضها على من يدفع، لكن الأطرف كان المهارضون السياسيون الذين كان الهم الأكبر للواحد منهم أن يحصل على ملفه الأمني من جهاز الأمن أو الاستخبارات ليعرف ما فيه ولن أخوض هنا في الموضوع بشكله العام وإنما سأتوقف على ما شاهدته ورأيته كشاهد عيان.

## سوق الحرامية:

فى "سوق الحرامية" كل شيء يباع من الإبرة للصاروخ غير أنك إذا كنت غريبا لا بد أن تدخل مع مسلحين لحمايتك وتعمل وفق قوانين اللصوص، أما إذا دخلت وحدك فيجب أن تكون على استعداد لكى تفقد حتى حياتك إذا خالفت قانون اللصوص الذى يفرضوه على السوق، هناك أماكن أخرى ووسائل عديدة لعرض الوثائق من بينها أن يقوم حملة الوثائق الهامة بعرض ما لديهم على مايرون أن الوثائق تممهم مثل الصحفيين ومحطات التلفزة، ووسائل الإعلام المختلفة، وهؤلاء عادة لا يمكن أن يعطوك أسماءهم، أو عناوينهم، أو أى تفصيلات عنهم يعرضون عليك ما عندهم ويمنحوك فرصة للتفكير إذا طلبت فرصة ولا يعطونك موعدا للعودة، وإنما يأتون في وقت لا تتوقعه، وبطريقة لا تساعدك على أن تدبر لهم شيئا، وإذا حصلوا على زبون جاهز فلا يترددون في بيع ما لديهم له.

وبمجرد أن وضعت موضوع الوثائق في أجندتي اطلعت وحصلت وقرأت ورأيت ما لم أكن أتوقعه فمن وثائق رئاسة الجمهورية إلى المحابرات العامة إلى المحابرات العسكرية، إلى الحرس الجمهوري إلى وزارة الخارجية إلى السفارات وماكانت ترسله عن العملاء، وعلى الصعيد الداخلي تقارير أجهزة أمن حزب البعث عن أئمة المساجد وعن أشخاص عاديين، وتقارير الأمن العام عن الأنشطة السياسية للأفراد المعادين لحزب البعث والإسلاميين والشيوعيين وغيرهم.

# وثائق العلاقات الدولية:

لن أستطيع هذا أن أذكر كل ما اطلعت عليه من وثائق أو أشير إليه ففى بعض الأحيان أحلسنى الذين سمحوا لى بالاطلاع على ما لديهم من وثائق بين أكوام من الوثائق تحتاج إلى أيام وليال لتفحصها والاطلاع على مافيها وهى تتعلق بعلاقات العراق بحيرانها وأسلوب متابعتها وتعاملاتها الاستخباراتية معهم ولأن العراق وإيران كانا حتى اليوم الأخير على علاقة متوترة فإنى سوف أشير إلى بعض ما اطلعت عليه بخصوص العلاقات الإيرانية وكيف كانت الاستخبارات العراقية تتابع كل تحركات الساسة الإيرانيين وكل ما يدور داخلها.

- تقرير موقع من الفريق الركن مدير الاستخبارات العسكرية إلى رئاسة الجمهورية مرفوعا في 18 نيسان -إبريل- 2001 تحت رقم م7/5/35/6096 حول النشاط النووى الإيراني.
- وثيقة تضم معلومات تفصيلية ومملة بتوقيع الفريق الركن الدكتور عبد حميد الخطاب سكرتير رئيس الجمهورية تحت رقم 4776ك بتاريخ 12 إلى 15 حول زيارة الرئيس الإيراني محمد خاتمي إلى روسيا في الفترة من 12 إلى 15 مارس آذار 2001.
- وثيقة من الفريق الركن كمال مصطفى عبد الله أمين السر العام للحرس الجمهورى تحت رقم م ش 394 بتاريخ 2001/3/4 حول زيارة وزير الدفاع الروسى إيكور سير حييف إلى إيران في الفترة من 26 إلى 2000/12/29.
- وثيقة استخباراتية مرفوعة من جهاز المخابرات إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 3
   تشرين الأول 2000 تحت رقم 2374/3/1/2/140 حول المنشآت الكيماوية الإيرانية.

ولأن هدايا الرئيس العراقى صدام حسين كانت تغمر الجميع فهناك وثائق تتحدث عن هدايا السيد الرئيس القائد صدام حسين إلى بعض المسؤولين فى بعض الدول وعن معلومات كان يدلى ها هؤلاء المسؤولون إلى أجهزة الاستخبارات العراقية التي كانت تتولى تحت غطاء دبلوماسى تسليم الهدايا ونقل المعلومات.

كذلك اطلعت على وثيقة كانت تتحدث عن تعاون عسكرى بين إحدى الدول المحاورة للعراق وإسرائيل والمخاطر التي يمكن أن يسببها ذلك التعاون على العراق.

# مخطط أمريكا تجاه العراق بعد 11 سبتمبر:

كذلك وثائق تتحدث عن معلومات كان يدلى بها دبلوماسيون من دول شرقية إلى دبلوماسيين عراقييين حول ما تعده أمريكا وترتبه للعراق وذلك من خلال علاقة هؤلاء بالأمريكيين من بينها وثيقة تتضمن ما نقله مسؤول صينى إلى مسؤول عراقى حول المخطط الأمريكي تجاه العراق بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر وقد أعدها جهاز

المخابرات العراقي في 2001/9/23 تحت رقم 2991 لرئاسة الجمهورية ثم وجهت منها صور موقعة من الفريق د. عبد حميد الخطاب سكرتير رئيس الجمهورية في 9/24 أركان عريز 2001/ إلى كل من الرفيق عزة إبراهيم والرفيق طه ياسين رمضان والرفيق طارق عزيز والرفيق على حسن المجيد تحت رقم 9535/ك.

# العلاقات العراقية الروسية:

وحول العلاقات العراقية الروسية التي بقيت نشطة إلى آخر يوم في عمر النظام هناك وثائق وتقارير كثيرة تتحدث عن التعاون الثنائي بين البلدين منها وثيقة تحت رقم ط ج /15324 مؤرخة في 2002/11/10 وموقعة من وزير الدفاع العراقي الفريق الركن سلطان هاشم أحمد حول زيارة وفد من وزراة الدفاع العراقية إلى روسيا في الفترة من 2002/9/21 إلى 2002/10/2 تحتوى على تفصيلات دقيقة وتفصيلية لما أفارة والوثيقة مرفوعة إلى المشرف على الحرس الجمهوري وأمين سر القيادة العامة للقوات المسلحة تحت رقم 11952/22/3/13 مؤرخة في 13 تشرين الثاني نوفمبر 2002.

# اختراق للأكراد:

على صعيد الأكراد كان واضحا من بعض الوثائق أن هناك اختراقا حكوميا استخبارات البعض الجوانب فهناك وثيقة مرفوعة من الفريق الركن رئيس الاستخبارات العسكرية العامة إلى رئاسة الجمهورية مرفوعة بتاريخ 6 أيلول سبتمبر 2001 حول تفاصيل احتماع عقد بين زعيمي الحزبين الكرديين الرئيسيين حلال الطلباني ومسعود البرزاني.

#### الأنشطة الاستخباراتية للسفارات:

لأن النظام البعثى فى العراق كان لديه ربما أكبر نسبة من المعارضين فى الخارج فقد كانت عمليات التحسس على المواطنين العراقيين فى الخارج تأخذ أشكالا عديدة وكان هناك تعاون فى هذا المحال بين وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية المختلفة وقد اطلعت على وثائق كثيرة وملف ممل من الرسائل المتبادلة بين أطراف أمنية مختلفة حول

تأسيس مكتب للترجمة ومطعم في العاصمة اليمنية صنعاء ليكون مركزا لرصد أنشطة العراقيين في اليمن وأذكر أثناء زيارتي لليمن قبل أسبوعين أن الرئيس على عبد الله صالح قد أبلغني في إحدى لقاءاتي به أن العراقيين يمثلون الأغلبية العربية المقيمة في اليمن وقد التقيت في شوارع صنعاء بكثير من هؤلاء كما تعرفت على بعض أماكن تجمعهم وربما لا يعرف كثير من هؤلاء أن مراكز تجمعهم ربما كانت مراكز لرصد تحركاقم، وما يحدث في اليمن يحدث في معظم دول العالم حيث استطاع النظام أن يصنع حجما كبيرا من العداوات والمعارضين من أبناء شعبه ومن ثم ينفق الكثير لمتابعة هؤلاء والعجيب أن معظم هذه الوثائق الاستخباراتية كانت حديثة ومعظمها في العام 2002.

# الملفات الأمنية للأفراد:

لأن العراقيين كانوا يُلاحقون أمنيا من كثير من الأجهزة من أهمها الجهاز الأمنى لحزب البعث الذى جعل من كل المنتمين للحزب وهم سبعة ملايين حسبما يذكر البعثيون جواسيس على باقى الشعب، كما أنه هناك عشرات الأجهزة غير الأمن العام التى كانت تلاحق كل طبقات المجتمع ويكتبون عنهم التقارير ويعدون الملفات الأمنية، لذا فقد كان كثير من الأفراد لاسيما الذين كانوا يعتقلون بشكل دائم أو يتعرضون لمضايقات من النظام حريصين على الحصول على ملفاقم الأمنية ليس فقط لمعرفة ما كان يكتب عنهم فيها ولكن أيضا لمعرفة من هم الواشين بهم والذين كانوا عادة إما جيرالهم أو الأطباء الذين يعالجولهم أو أقارتهم الذين يأكلون ويشربون وينامون معهم والأهم من ذلك ألا يكون لهم أى ملف أمنى لدى أى نظام حديد وينامون معهم والأهم من ذلك ألا يكون لهم أى ملف أمنى لدى أى نظام حديد يحكم العراق وقد سمعت من القصص في هذا المجال ما يشيب له الإنسان، حيث كان الرحل يفقد ثقته حتى بزوحته وابنه أو أبيه، أو أعز أصدقائه.

#### طبيبه يتجسس عليه:

فى مدينة المقدادية فى محافظة ديالى المحاورة للحدود الإيرانية من ناحية الشمال قضيت يوما كاملا والتقيت مع كثير من أهلها وهى منسوبة إلى الصحابى الجليل المقداد بن عمرو، وهى من الأماكن النشطة فى المقاومة هى وعاصمة المحافظة مدينة بعقوبة التى قُتل فيها أربعة من الجنود الأمريكيين فى عملية واحدة يوم السبت 27 يوليو

2003، وقد ألفت من بين من لقيتهم أحد التجار أشيب الشعر واللحية لكنه كان ينضح بالشباب والنضارة والمودة، ودار بيني وبينه حديث به ألفة حيث أخبرني أنه عرفني قبل سنوات من خلال برامجي رغم أن الأطباق اللاقطة كانت ممنوعة في عهد النظام السابق لكنه كان يجازف بتركيب طبق ومتابعة ما يدور في العالم، وقد اعتقل عدة مرات وقضى سنوات طويلة في سجون صدام حسين، قلت له: هل كان يوم سقوط النظام يوما سعيدا بالنسبة لك؟ قال: كان هناك ما هو أسعد منه بل إنى سأبلغك بأسعد يوم في حياتي، قلت متشوقا ماهو هذا اليوم؟ قال: يوم حصلت على الملف الأمني الخاص بي فالنظام يلاحقني منذ خمسة وعشرين عاما قضيت منها سنوات طويلة في السجون، قلت له: كيف حصلت عليه؟ قال: أول شيء شغلني بعد سقوط النظام هو أن أحصل على الملف وقد بحثت في مقر المخابرات في مدينة بعقوبة عاصمة الولاية ديالي، ولكني علمت أنه في المقر الرئيسي للمخابرات في بغداد فاتصلت على معارف لى هناك وقلت لهم لابد أن تحصلوا على ملفى الأمنى فبحثوا عنه وسط ملايين الملفات، ثم قال وهو يبتسم: كل عراقي له ملف في الأمن والمحابرات، فقد كنا نعيش في دولة الأمن والمخابرات، المهم ألهم حصلوا عليه وحينما أبلغوني بالحصول عليه قلت لهم: لا بد أن ترسلوه لي فورا، والمسافة كما رأيت لا تقل عن ساعتين بالسيارة.. وكانت المخاطر كثيرة مع بداية ذخول القوات الأمريكية للعراق، لكنهم أرسلوه لي: وكان أول شيء فعلته هو أبي قضيت اليوم والليل حتى الصباح أقرأ ما فيه، ورغم أن حجمه كان يزيد عن ثلاثمائة صفحة إلا أنى لم أتوقف عن قراءته حتى أنميته، لكن المفاجأة التي صدمتني هو أبي اكتشفت أن الطبيب الذي كان يعالجني والذي كان يتظاهر بصداقته لى ويناقشني دائما في السياسة والفكر والنظام ومفاسده كان هو الواشى الرئيسي عني، ومعظم التقارير التي كانت تكتب عني كان هو الذي يكتبها، قلت له: ماهو موقفك منه؟ قال: لقد كنت أشك فيه أحيانا، لكني لم أتخيل أنه هو الذى يفعل ذلك، قلت له: هل تريد الانتقام منه؟ قال: كلا إن الله ينتقم من كل ظالم، هؤلاء الآن يبحثون عن من يؤويهم، ويتجرعون مرارة ما اقترفوه، إني أشعر الآن أني إنسان مولود من جديد، فلا ملاحقات من الأمن ولا مطاردات ولا تاريخ أمني ولا سياسي، وأفعل ما أريد بحرية، ويكفي أني أصبحت أحد الذين يديرون شئون المدينة الآن ومن مقر الأمن الذي كنت أطارد منه.

# تقارير أمن حزب البعث:

حلست بين كومة من ملفات الرفاق كل ملف كان مكتوبا عليه ملف الرفيق فلان، كانت كلها تتحدث عن تحركات الناس العاديين، ابتداء من خروجهم من بيوهم إلى عودهم ونومهم، ومن حاء لزيارهم والسيارات التي توقفت أمام بيوهم، والأشخاص الذين يمكن أن يكونوا قد زاروهم أو ترددوا على بيوهم، وكانت الصدمة لكثير ممن وقعت في أيديهم ملفاتهم الأمنية أن حيرالهم أو أصدقاءهم هم الذين يكتبون التقارير عنهم،وفي هذا الإطار أذكر أني جلست بين عدد من شيوخ سامراء، وهي أبرز مدن محافظة صلاح الدين، ودائما حينما أذكر شيوخ هنا فأنا أقصد شيوخ العشائر، وأبلغني أحدهم أن ابنه إكراما له، أخذوه أثناء التجنيد في عهد صدام حسين إلى الحرس الجمهوري، وقبل بداية تدريبه طلبوا منه أن يملأ استمارة تشمل كل شيء عن حياته وأقربائه وأصدقائه ومعارفه، وكل شاردة وواردة في حياته، وكان هناك خانة عن عضويته في حزب البعث، فكتب أمامها أنه ليس عضوا في البعث وأنه مستقل، فوجىء باستدعائه من ضابط الاستخبارات، وسؤاله الاستنكارى له: مامعنى مستقل؟ ليس هنا أحد مستقل لابد أن تكون بعثيا حتى تكون جنديا في الحرس الجمهوري، فقال له: أنتم الذين اخترتموني وأنا لا أومن بفكر البعث، وكانت هذه هي الطامة الكبرى التي حولت حياته إلى جحيم بعد ذلك حيث قضى سنوات في السحون وأطورد في رزقه وحياته بعد ذلك، ووضعوا له من يعد عليه أنفاسه، وحينما سقط النظام، ذهب وأحضر ملفه الأمني وقرأ مافيه، فوجدته ثائر ثورة عارمة، لأنه فوجئ أن أقرب أصدقائه كان يكتب عنه التقارير وكذلك أحد حيراننا فوجدته يحمل سلاحه وقرر أن يقتلهم متهما إياهم بأن تقاريرهم كانت أحد أسباب شقائه خلال السنوات الماضية من حياته لكني أحلسته وأقنعته أن الله قد من عليه الآن بأن عرف الحقيقة وعرف عدوه من صديقه ويكفى ألهم هاربون يبحثون عن مأوى مثل كثير من البعثيين بينما هو آمن وبصعوبة أذهبت عنه غضبه، لكني أقول لك بصدق وأمانة: لقد قتل الكثير من البعثيين والمحبرين انتقاما من الذين حصلوا على ملفاتهم الأمنية، وكل عراقي الآن أصبح لديه ملفه إنما وثائق تدل على كيف أن هذا النظام كان يدمر آدمية الناس.

#### ملف أئمة مساجد الفلوجة:

كان من أطرف الوثائق الأمنية التى اطلعت عليها ملف أئمة مساجد مدينة الفلوجة، ومدينة الفلوجة المشهورة بأنها أبرز مدن مقاومة الاحتلال الأمريكي هي مدينة المآذن في العراق بما أكثر من ستين مسجدا ومعظم مساجدها لها مآذن عالية وكثير منها له مئذنتين وأذكر وأنا في طريقي من عمان إلى بغداد وأنا على الطريق الدولي أشار لي السائق من بعيد إلى الفلوجة وقال هل ترى هذه المآذن الكثيرة؟ قلت: نعم: قال: هذه هي الفلوجة بلد المآذن.

حينما ذهبت إلى الفلوجة بعد ذلك، شاهدت أشياء كثيرة، لكنى حينما وأنا أبحث في وثائق النظام السابق، أخرج لى أحد أهلها ملفات أمنية كثيرة كان من بينها ملف طريف هو ملف أئمة المساجد، حيث أن كل إمام مسجد كان له ملف صغير داخل الملف الكبير يحوى كل شيء عنه وعن حياته حتى دخله وراتبه لكن أطرف فقرة وجدها كانت تلك التى تتحدث عن موقف كل إمام وخطيب من حزب البعث ومن "السيد الرئيس القائد صدام حسين" حيث كان تصنيف الأئمة إما ألهم بدرجة نصير لحزب البعث أو معاد للحزب والدولة، أو مؤيد أو يدعو للسيد الرئيس أو يدعو للسيد الرئيس ولحزب البعث، أو لا يدعو للسيد الرئيس وقد تم إبلاغه بالدعاء للسيد الرئيس لكنه لا يمتثل وكان أطرف إمام: هو أنه لا يدعو للسيد الرئيس وله نشاط مشبوه معاد للحزب وقد تم فصله من الخطابة لكنه بعد وساطة العشائر عاد مرة أخرى وهو شخص معاد للحزب وللدولة، وعلى الجانب الآخر كان هناك إمام: يدعو للسيد الرئيس بطول العمر والانتصار على الأعداء.

هذا كان وضع أئمة المساحد تحت نظام حكم صدام حسين، ومثله في دول عربية أخرى كثيرة تقوم الأجهزة الأمنية بتقييم الناس بهذه الطريقة، لكن الذى لا يخطر على البال هو أن يأتى اليوم الذى يقرأ فيه كل إنسان ملفه الأمنى، ويشعر أن كابوس الأمن والرعب والخوف قد زال، وأنه يتحرك بحرية دون أن يكون هناك من يكتب عليه تقريرا كل يوم.

ولعل أطرف ما حدث حينما سقط سور برلين وسقطت دولة المحابرات في ألمانيا الشرقية أن فتحت الملفات الأمنية للناس ليقرأ كل إنسان ما كتب عنه وأذكر أبي التقيت بأحد هؤلاء الذين حصلوا على ملفاقم الأمنية رغم أنه كان عربيا يقيم فى ألمانيا الشرقية وقال لى: إن ملفه كان فى ثلاثة آلاف صفحة، وأنه كان يشعر بالملل والقرف والقذارة ممن يقومون بهذه الأعمال، وهو يقرؤها، وهذا هو الحال فى العراق الآن.

# جواز السفر العراقي فقط بــ 200 دولار:

أذكر حينما وصلنا مرهقين إلى الحدود العراقية الأردنية في طريق عودتنا من بغداد وبعد معاناة السفر برا والخوف من عصابات السطو المسلح، وجدت عشرات من العراقيين ينتظرون إنحاء إجراءات حوازات سفرهم وأبلغني بعضهم أنه ينتظر منذ أربع ساعات، وعلمت أن مندوبي جهاز المخابرات وليس الجوازات في الأردن هم سبب تأخر الجوازات العراقية، فسألت عن مكتب مسئول المخابرات وذهبت إليه فاستقبلني بحفاوة وترحاب واحترام أشكره عليه، وسألنى عن حاجبى فقلت له أنا جئت إليك لحاجة هؤلاء الناس البسطاء الذين استجاروا بي وطلبوا مني أن أساعدهم في إنهاء طول انتظارهم فهم ينتظرون لساعات طويلة حتى يتم إنماء إجراءاتهم وبعضهم تردونهم ليواجهوا مخاطر العودة، فقال: أرجو أن تعذرنا في هذه المسألة، إننا نكتشف كل يوم أكثر من مائتي حواز سفر عراقي مزور من بين المئات الذين يعبرون الحدود كل يوم، والمشكلة أن عملية اكتشاف الجوازات صعبة للغاية، لأن الجوازات حقيقية لكنها مزورة، قلت له: كيف؟ قال: وحتى أفك لك هذا اللغز فإنه وبعد سقوط النظام أخذ بعض موظفو الجوازات العراقيون الجوازات والأختام والأحبار وكل شيء إلى بيوتهم، وصاروا يصدرون الجوازات لمن يريد مقابل مبائغ تترواح بين مائة وماثتي دولار للحواز الواحد والناس لأنهم يريدون أن يخرجوا يدفعوا، فأصبحت تجارة وأصبح من الصعب علينا كشف الأمر لأن التوقيع سليم والجواز سليم غير أنه ليس له مستندات يمكن الرجوع إليها، وفي هذه الأثناء انتهز آخرون الفرصة وطبعوا جوازات جديدة في ظُل الفوضي وأخذوا يتاحرون بما هم الآخرون لكن هذه النوعية يمكن كشفها إلى حد ما، والعحيب أن الناس يعترفون حينما نواجههم بأن هذه الجوازات اشتروها من بعض الضباط الذين كانوا يعملون سابقا في الجوازات، ومع ذلك فبعضهم ينحح ويدخل، وهذا ما يجعلنا نفحص كل الجوازات بدقة فيؤدى في بعض الأحيان إلى تأخر أصحابها،

إنها مأساة ومع ذلك فأنا أعدك بأن نعمل قصارى ما نستطيع كى نتجاوز مشكلة تأخر الناس على الحدود لأنهم إخواننا ولا نحب لهم المعاناة. شكرت الرجل لكنى اكتشفت شيئا آخر هو أنك تستطيع أن تحصل على جواز سفر عراقى رسمى يحمل كل صفات الرسمية وأختامها بنسبة شكوك بسيطة فقط بمائتي دولار ولو أدركت هذا الأمر في بغداد لاستخرجت جواز سفر عراقى حتى يبقى معى للذكرى وحتى أضمه إلى هذه الوثائق، إنها الدولة حتى بجوياتها تباع على قارعة الطريق.

إن النظام لم يسقط في العراق فحسب ولكن سقطت معه كل منظومة الدولة، وسقطت معه وثائق الدولة، وتراثها الاستخبارى والأمنى وأصبح الآن يباع على قارعة الطريق لمن يدفع.. وهذا دون شك هو مصير كل الأنظمة المستبدة، مصيرها ومصير كل ما قامت به هو مزبلة التاريخ وهذا ما آل إليه حال بغداد تحت الاحتلال الأمريكي.

# المقـــاومة جحيم القوات الأمريكية في العراق

في طريقي إلى مدينة الرمادي عاصمة ولاية الأنبار وأشهر مدن المقاومة في العراق، توقفت قبيل مدخل المدينة أمام تجمهر كبير للناس كان يسد الطريق، وحينما أرخيت زجاج السيارة لأسأل أحد الأطفال عن سبب التحمهر أجابني بابتهاج كبير قائلا "ضربنا الأمريكان" كانت هناك حفرة ليست عميقة في "الأسفلت" عرفت ألها نتيجة لغم وضع في كيس قمامة على جانب الطريق وفحر عن بعد في سيارة عسكرية أمريكية، وحينما يقع انفحار أو هجوم ضد قافلة أمريكية يغلق الطريق من كل حوانبه ويرفع القتلى والجرحي والحافلة أو الدبابة المحطمة بأقصى سرعة وهذا ما يجعل معظم مصورى وسائل الإعلام لا يستطيعون تصوير إلا العدد القليل من العمليات، وتبقى حقيقة الأرقام للقتلى والمصابين من الجنود لدى الأمريكان أنفسهم، فمنذ بداية المقاومة في أعقاب السيطرة على بغداد في التاسع من إبريل من العام 2003 لم تزد أعداد القتلى من جنود الاحتلال حسب تصريحات المسئولين الأمريكيين في أي يوم عن ثلاثة، ودائما هناك قتيل واحد أو اثنين أو ثلاثة على أكثر تقدير في الوقت الذي يتحدث فيه العراقيون عن أعداد كبيرة للغاية مقارنة بما يتحدث عنه الأمريكيون وأقرب مثال على ذلك هو أن الأمريكيين لم يتحدثوا عن قتلى في العمليات التي تمت في مدينة الفلوجة يوم الجمعة الأول من أغسطس 2003 والتي أسفرت عن تدمير عدد من الآليات بعد معركة استمرت 90 دقيقة وهذه معركة طويلة بكل معايير الاشتباكات التي وقعت بين الجنود الأمريكيين ورجال المقاومة حتى الآن، فيم ظهر شاهد عيان على شاشات التلفزة ليتحدث عن أحد عشر قتيلا أمريكيا غير أعداد المصابين، وفي الوقت الذي يتحدث فيه أهل مدينة الفلوحة عن عشرين قتيلا أمريكيا

في عملية تفحير مركز شرطة الفلوجة التي وقعت في العاشر من شهريونيو 2003 والذي شاهدت آثار دماره قائمة حتى الآن أثناء زيارتي للمدينة والتي كان من نتائجها المباشرة إعلان الأمركيين حروج جنودهم من المدينة وتمركزهم خارجها، فإن الأمريكيين لم يتحدثوا سوى عن قتيلين، هذا التضارب كان أحد الأسباب التي دفعتني لقضاء عدة أيام في الأماكن الأساسية للمقاومة لمحاولة فهم حقيقتها ومن يقف وراءها، وكذلك دراسة مستقبلها، ورغم صعوبة الأمر وتحفظ رجال المقاومة حتى الآن في التعامل مع وسائل الإعلام، إلا أن معرفة كثير من أهل العراق بي من خلال برابحي التليفزيونية لاسيما بعد سقوط النظام وانتشار الأطباق اللاقطة، سهلت لي ما يمكن أن يكون صعبا على غيرى، ولأن المقاومة لا توجد الآن إلا في مناطق السنة وتحديدا في يكون صعبا على غيرى، ولأن المقاومة لا توجد الآن إلا في مناطق السنة وتحديدا في علاية ولاية ولاية ما يعداد والموصل، فقد زرت عدة ولايات وتابعت مع أهل مدن أخرى طبيعة ما يحدث عندهم.

#### أماكن المقاومة:

الفلوجة والرمادى وبعقوبة والمقدادية وبلد والضلوعية وبلد روز وسامراء والموصل، وغيرها مدن يسمع الناس أسماءها تتردد عبر وسائل الإعلام العالمية كل يوم بعدما أصبحت رمزا لمقاومة الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق، أما الفلوجة والرمادى فإلهما يقعان في محافظة الأنبار أكبر محافظات العراق حيث تبلغ مساحتها 31 % من مساحة العراق، ومعظم إن لم يكن كل أهلها من السنة، ويتميز أهلها بالكرم والطباع العشائرية كما أن بها تدينا عاما حيث تكثر المساجد ذات المآذن العالية بها، حتى أن عدد المساجد في مدينة الفلوجة وحدها يزيد عن ستين مسجدا ترتفع مآذلها من مسافات بعيدة وأذكر وأنا في طريقي من عمان إلى بغداد أشار لى سائق السيارة من على الطريق الدولي وقال لي: هل ترى هذه المآذن العالية والكثيرة قلت: نعم، قال: هذه هي الفلوجة بلد المآذن، ولا يوجد في محافظة الأنبار كلها بار واحد منذ عهد صدام وليس الآن فأهلها كانوا يهاجمون البارات ويدمروها في كثير من الأحيان، وآخر بار حولوه إلى مسجد منذ سنوات حتى أن أحد أهل الرمادي قال لي: الآن أصلى في المسجد الذي كان حانة أحتسى فيها الخمر من قبل، ورغم أن دور السينما أصلى في المسجد الذي كان حانة أحتسى فيها الخمر من قبل، ورغم أن دور السينما تنتشر في معظم المدن إلا كل مدن الأنبار لا توجد فيها أي دور للسينما سوى سينما

واحدة مغلقة الآن في مدينة الرمادي، صورة التدين العام هذه تعتبر بيئة خصبة لظهور مقاومة ضد الاحتلال من أطياف التدين المختلفة أو من أناس بسطاء ليسوا بالضرورة أن يكونوا تابعين لهذا التنظيم أو ذاك، ورغم أن المقاومة في الفلوجة يمكن أن تكون إسلامية بأطيافها المختلفة إلا أن الرمادي ربما يكون التنوع فيها أكبر، فقد اطلعت أثناء زيارتي لها على بيانات لأكثر من ثلاثين تنظيما كل منها يعلن مسئوليته عن عمليات ضد الأمريكان ومن المؤكد أن معظمها ليس سوى بيانات لجماعات لا وجود لها أو تجمعات ربما لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة وكثير منها مكتوب بلغة ركيكة ومليء بالأخطاء المطبعية.

يكاد أهل الرمادى والفلوجة والأنبار بشكل عام أن يعرفوا أبناء المقاومة حتى أفيما بينهم يتهامسون بأسماء الذين ينفذون العمليات، لكن الولاية التى عرفت حتى في عهد صدام بعدم رضاها عن نظام حكمه يأبي أبناؤها أن يدلوا الأمريكيين أو يرشدوهم عن أى مقاوم، كما أن المستوى الاجتماعي والعشائرى يعزز من ذلك وقد روى أحدهم أن أحد المقاومين الأبطال لجأ إلى أحد البيوت فأرشد صاحب البيت الأمريكيين عنه حيث كان المقاوم حريحا، فقام بعض رحال المقاومة بعد ذلك بتصفية هذا الرجل حتى يكون عبرة لأى شخص يبلغ الأمريكيين عن أى مقاوم، كما يتحدثون عن أبطال استشهد بعضهم، أشهرهم نور الدين الزوبعي الذي أسقط المليكوبتر الأمريكية في الفلوجة في 27 مايو 2003 بعد معركة كبيرة، وكيف الحتطفته المقاومة من المستشفى بعد إصابته وكيف قاد عشرات العمليات ضد الأمريكيين وانتهت باستشهاده في سيارة مفححة كان يعدها لقافلة فانفحرت فيه قبيل وصول القافلة في مدينة هيت في 20 يوليو 2003 وتناقلت الخبر وقتها وسائل الإعلام العالمية.

أما أهل محافظة صلاح الدين فإلهم أخذوا يتباهون بأن المقاومة فى محافظتهم أكبرمن حجم المقاومة فى الرمادى والفلوجة ومحافظة الأنبار بعمومها ولكن لا يوجد لديهم صحفيون ووسائل إعلام لتعكس حجم العمليات التي يقوم بما رجال المقاومة هناك، ووسط مجموعة من شيوخ العشائر فى مدينة سامراء التي تبعد حوالى مائة وعشرين كيلوا مترا عن العاصمة العراقية بغداد، أخذ أهل سامراء يفخرون بتاريخها حيث

كانت عاصمة للدولة العباسية وإليها ينتمى الإمام البخارى، ومنها انطلقت معركة عمورية الشهيرة، وانبرى لى أحدهم قائلا: كيف يكون هذا تاريخ مدينتنا وميراث أجدادنا ثم نرضى بالاحتلال أو نقبله فالعمليات العسكرية ضد الاحتلال الأمريكى يومية وعددها كبير ومنتشرة في سامراء والضلوعية ويثرب ولو بقيت معنا لشاهدت بنفسك الكثير منها.

أما فى محافظة ديالى التى يصل عدد سكاها إلى حوالى مليون ونصف المليون نسمة وتمتد مساحتها من ضواحى بغداد الشمالية الشرقية إلى الحدود مع إيران فإن أهلها يفخرون بأن بداية عمليات المقاومة كانت منها، والآن فإن العمليات فى بعقوبة والمقدادية وبلد روز وأماكن أخرى كثيرة هناك شبه يومية وأذكر وأنا فى طريقى من بعقوبة إلى المقدادية أننا وجدنا الطريق مغلقا فأخبرين مرافقى أن الطريق عادة ما يغلق إذا كانت هناك عملية ضد الأمريكيين والأفضل أن نعود ونذهب من طريق آخر لأن الطريق سوف يبقى مغلقا إلى أن يحملوا آلياهم وجرحاهم وقتلاهم ولا يتركوا أثرا لأى شيء وأحيانا يمتد هذا لعدة ساعات.

فى مدينة بعقوبة التى يطلقون عليها مدينة البرتقال لكثرة مزارع البرتقال بها حسر الأمريكيون عشرات القتلى والجرحى خلال الأسابيع الأولى من الاحتلال، ولأن أشجار النحيل ومزارع البرتقال تملأ كل جوانب المدينة وطرقها فإن رجال المقاومة سرعان ما يتبخرون فيها ورغم أن طائرات الهليكوبتر تجوب سماء المدينة والبساتين كدوريات عامة وكانتشار مكثف فى أعقاب كل عملية، إلا أنها من الصعب أن ترصد ما تحت أشجار النحيل الباسقة لاسيما إذا كان من هناك بحرد أناس عاديين.

أما مدينة المقدادية ثانى أهم مدن محافظة ديالى فإن أهميتها تنبع من جانبين الأول ألها مقر للفيلق العسكرى الثانى وبها معسكر المنصورية الذى كان يحتوى على أكبر مخازن للسلاح فى العراق حيث بناها البريطانيون أثناء احتلالهم للعراق فى الجبال مما يجعلها حصينة إلى حد كبير ويقع بها أحد أكبر وأهم سدود العراق وهو سد حمرين الذى يحتجز خلفه واحدة من أهم بحيرات العراق وهى بحيرة سد حمرين التى تعطى مع لولها الأزرق مع خلطة الجبال الحمراء التى تحيط بها واحدا من أجمل المناظر الطبيعية التى رأيتها فى حياتى.

أصبح مقر الفيلق الثانى هو مقر رئيسى للقوات الأمريكية فى المنطقة، ولأن المنطقة سقطت بعد سقوط بغداد بمدة فقد تمكن أهلها من السيطرة على كميات كبيرة من السلاح والذخائر بعد فرار الجنود من الفيلق غير ألهم يقولون بأن قوات مجاهدى خلق تمكنت من السيطرة على كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة، ومع ذلك فبقيت هناك كميات أخرى لاسيما من الأسلحة الثقيلة والصواريخ والدبابات التي وضع الأمريكان يدهم عليها.

وتنتسب المقدادية في اسمها إلى الصحابي الجليل المقداد بن عمرو الذي يقع قبره بها وعلاوة على ذلك فإنها مشهورة بالرمان حتى أن أهلها قالوا لى: إن أجمل رمان على وجه الأرض لا يؤكل إلا هنا في المقدادية، وأذكر أني أكلت بما نوعا من الخوخ الأصفر اللون لم آكل مثله في حياتي، حتى أني من حلاوته طلبت منهم أن يحملوا الطبق بعيدا عنى حتى لا يقتلني بعدما صعب على مقاومته.

#### من يقف وراء المقاومة:

كنت حريصا فى كل زياراتى أن أعرف من الذى يقود المقاومة أو يقف وراءها، ورغم أن معظم الذين التقيت معهم لم يفصحوا لى عن علاقتهم بالمقاومة إلا ألهم على الأقل كانوا يعرفون رجالها، بل إنى كنت أشعر أن من بين الذين كنت أتحدث إليهم الاسيما الشباب كانوا على علاقة مباشرة بالمقاومة رغم ألهم حينما كانوا يتحدثون لى كانوا يظهرون وكالهم يتحدثون عن أناس آخرين، وأستطيع من خلال قراءة تحليلية لما رأيت وسمعت أن أجزم بأن المقاومة حتى الآن لا يربط بينها رابط واحد أوألها تتحرك بشكل كبير منظم وإنما هى مجموعات صغيرة لاتزيد أكبر مجموعة كما ذكر لى أحد الذين على دراية كما عن خمسة عشر مجاهدا كما يطلقون على أنفسهم، وهناك محموعات لاتزيد عن خمسة مثل مجموعة نور الدين الزوبعي التي اشتبكت في معركة المجموعة تحديدا تشير على عنصر هام فى المقاومة هى ألها كانت تتكون من ثلاثة المجموعة التي وسعودى ويمني مما يعني وجود مجاهدين عربا ضمن صفوف المقاومة العراقية، عراقيين وسعودى ويمني مما يعني وجود مجاهدين عربا ضمن صفوف المقاومة العراقية، كذلك المجموعة التي استمرت ساعة ونصف مع القوات الأمريكية وكانوا عشرة مجاهدين في معركة استمرت ساعة ونصف مع القوات الأمريكية وكانوا عشرة مجاهدين في معركة استمرت ساعة ونصف مع القوات الأمريكية وكانوا عشرة مجاهدين

استشهد منهم أربعة كما اشارت كل التقارير وشهود العيان كذلك، ومعظم المقاومين من الشباب، وأستطيع أن أقسم المقاومة إلى ثلاثة تيارات:

#### التيار الأول:

وهو تيار الأغلبية من الإسلاميين ومن التيارات المختلفة والمستقلين ومتعاطفين وبين هؤلاء غير عراقيين حيث استشهد مع نور الدين الزوبعي يمني وسعودي.

#### التيار الثانى:

هو التيار الوطن العام ومعظمهم من ضباط الجيش السابقين الذين آلمهم ما حدث من خيانة وإهانة للجيش العراقي، وهؤلاء هم الأكثر تدريبا وعملياتهم نوعية إلا ألهم لا يشاركون حتى الآن بشكل رئيسي في المقاومة لكن الأغلبية منهم تسعى لترتيب نفسها وإعادة لململة شملها، والتوثق من بعضهم البعض وهم بحموعات صغيرة أيضا، ويمكن أن نضم لمؤلاء بعض الأفراد الذين يرفضون الاحتلال وعمليات الإهانة الت تتعرض لها العائلات على يد الأمريكيين وكثير من هؤلاء يعملون بشكل فردى ويردون على عمليات انتهاك تعرضت لها عائلاتهم أو نساؤهم ولعل ما وقع للحنود البريطانيين الستة في البصرة كان خير مثال على ذلك لكن الأمريكيين يحدث لهم الكثير.

#### النيار العالث:

هم بعض فلول النظام السابق من القوات الخاصة وفدائيي صدام وهؤلاء لا علاقة فم حاليا بصدام أو أى قادة من الهارين لكن هؤلاء أيضا بمن لديهم وطنية وشعور بالمهانة ومنطلقاتهم فردية أو جماعية صغيرة أكثر منها نظامية وكل هذه الفئات تكاد تجمع التيار الثالث من علال ما سمعته من بعض المؤيدين أو المنتمين لها على أن خطابات صدام حسين التي تتحدث عن المقاومة تسيء إليهم وإلى جهادهم وألها ليست سوى محاولة دنيئة -كما يرى الإسلاميون والوطنيون لقطف تمار المقاومة.

# أشكال المقاومة:

تكاد الكمائن تشكل الغالبية الكبرى في العمليات في هذه المرحلة، لكن هناك عمليات هجوم تمت على مواقع أمريكية لاسيما في محافظة ديالي، حيث وقع هجوم على دبابة في بعقوبة في 27 يوليو 2003 أسفر عن مقتل أربعة حنود، كما أن هجمات بالهاون تتم على تجمعات للقوات الأمريكية وكذلك هجمات بالقنابل اليدوية لاسيما في بغداد حيث هناك رصد لعمليات كثيرة تتم عبر إلقاء "رمانة" كما يطلقون على القنبلة اليدوية على أى تجمع لقوات أمريكية، وهناك عمليات نوعية تتمثل في إطلاق صورايخ مضادة للطائرات من أبرزها إسقاط طائرة قرب المطار بصاروخ في 12 يونيو 2003 كما أعلن الأمريكيون بعد ذلك مرة واحدة عن إطلاق صاروخ مضاد للطائرات لكنه لم يصب هدفه مما جعلهم يعلنون بعد ذلك عن جائزة مقدارها خمسمائة دولار لمن يرشد عن صاروخ مضاد للطائرات، كذلك من العمليات النوعية عمليات نسف الحسور وقطع الطرق على القوات الأمريكية، وقد تحولت بعض الطرق التي تمر عليها القوافل إلى طرق للموت مثل طريق مطار بغداد الذي رأيت القوات الأمريكية قد حرقت كثيرا من النحيل الذي علا جانبيه حيث يتميز طريق المطار بكون الأحراش العشبية العالية والنحيل المرتفع يزين حانبيه مما يشكل حماية طبيعية للمهاجمين ويساعد على نصب الكمائن، كذلك الطريق بين بعقوبة والمقدادية والطريق بين الفلوحة والرمادي، كلها طرق كمائن يصعب على القوات الأمريكية أن تحمى مرورها فيها بسهولة، كذلك انتشرت عمليات تلغيم الطرق وتفحيرها عن بعد، والهجوم بقاذفات الآر بي حي المضادة للدروع، كما أن هناك أشكال لم يعلن عنها إلى الآن وهي خطف الجنود، حيث روى لي أكثر من مصدر أن هناك جنودا أمريكيين مخطوفین لدی المحاهدین فی معظم مناطق المقاومة، وأبلغني مستول بعثي سابق في بغداد أنه يدرى بوجود ضابط أمريكي رفيع لدى أحد محموعات المقاومة، ورغم نشر إحدى جماعات المقاومة لهويتين لجندى وجندية أمريكية يقولون أنهم لديهم في الأسر وذلك في 21 أغسطس 2003 إلا أن الأمريكيين ادعوا أن الجندي والجندية في مكان آمن في أمريكا، ولأن الأمريكيين فقدوا توازلهم والذين يقومون بعمليات الخطف هذه لم يحددوا مطالبهم بعد حيث لازالوا مجموعات صغيرة لا توحد لها قيادة سياسية تجني

عمار جهدهم بعد فإن الأمر لم يُعلن عنه، ومن الأشياء التي أدت إلى نجاح المقاومة حتى الآن هي المعنويات الهابطة للجنود الأمريكيين.

# الحالة النفسية للجنود الأمريكيين:

"لماذا تقتلوننا نحن اذهبوا فاقتلوا الضباط فنحن ننفذ أوامرهم" كان هذا ما قاله أحد الجنود الأمريكيين لجمع من المدنيين العراقيين الذين كانوا يلتفون حول دبابته داخل مدينة الفلوحة بعد إحدى العمليات العسكرية التي أدت إلى مقتل وإصابة بعض رفاقه، ولأن الأمريكيين يتحفظون كثيرا في الحديث إلى وسائل الإعلام لاسيما غير الأمريكية إلا أن الحالة النفسية السيئة التي يعيشونها تجعلهم ينفحرون ويعبرون عما بداخلهم دون خوف، كنت أعمد إلى الـــتأمل في وجوه الجنود الأمريكيين عند الحواجز أو حينما أحد قافلة تعبر الطريق فكانت لى عدة ملاحظات وحدتما تتطابق مع معظم التقارير والدراسات التي طالعتها عن تركيبة الجيش الأمريكي في العراق والذي يقدر بحوالي 147 ألف حندى، فمعظم الجنود من صغار السن بين التاسعة عشرة والثالثة والعشرين، السيما حنود كتيبة المشاه الثالثة العاملة في بغداد، وكثير منهم من السود والهنود الحمر والمكسيكان كما يطلق عليهم، وأخيرين كثير من الزملاء الصحفيين أن هؤلاءِ المكسيكان كثير منهم لا يتكلمون الإنجليزية وإنما المكسيكية حتى الآن، وهذا يعكس أن هؤلاء جميعا حديثو عهد بالجيش وكثير منهم التحق بالجيش لأنهم فقراء أو عاطلون عن العمل أو يبحثون على بعض الامتيازات مثل التعليم الجامعي المحاني، غير أن الجنود الذين وعدوا بالعودة في مايو 2003 إلى الولايات المتحدة، ثم مددت فترة بقائهم إلى سبتمبر 2003 ثم أعلن الجيش بعدها أنه قد تم تأحيل عودتهم إلى أحل غير مسمى وهذا ما جعلهم ينفحروا ساخطين في برنامج "صباح الخير يا أمريكا" الذي بثته شبكة "إيه بي سي" التليفزيونية الأمريكية في 16 يوليو 2003 ومع ا لتعليقات الغاضبة للحنود وعائلاتهم التي ملأت البرنامج فقد صرخ أحد الجنود غاضبا: "لو كان دونالد رامسفيلد هنا لطالبته بالاستقالة"، وهذا ما دفع الجنرال حون أبي زيد إلى أن يعقد مؤتمرا صحفيا في أعقاب البرنامج الذي أثار ضحة كبرى في الولايات المتحدة أعلن فيه "أن كل من يرتدى الزي العسكرى ليس حرا في قول أي شيء يحط من قدر وزير الدفاع أو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية" وأن أمثال هؤلاء "سوف يتعرضون

لتوبيخ شفهى أو ماهو أشد من قادهم"، وعمليات التوبيخ هذه والأوامر الصارمة تجعل الجنود متوترين خائفين طوال الوقت.

ولعل هذا البرنامج مع عشرات المقالات الأخرى التي نشرت في صحف أمريكية منها صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" في 6 يوليو 2003 حيث نقلت في تقرير مطول عن الحالة النفسية المحبطة للحنود ما قاله الميحور باتريك راتيحان المرشد الديني للواء الثاني في الفلوحة قوله: "بلغ التوتر مدى عميقا حدا بحيث يجعلك تفكر ما إذا كان بعضهم سينفحر غاضبا" كذلك ما نشرته صحيفة نيويورك تأيمز واسعة الانتشار فى 15 يونيو 2003 والتي عكست حجم الدمار النفسى الذي يعيشه الجنود في العراق دفعت بنائب وزير الدفاع الأمريكي بول ولفويتز أن يقوم بزيارة للعراق استمرت أربعة أيام ونصف وقف فيها على الحقائق المزرية لوضع القوات الأمريكية، وقال غاضبا للصحفيين في تصريحات أدلي كما بعد عودته لواشنطن في 23 يوليو 2003 إن هناك "أخطاء غبية" وقعت فيها القوات الأمريكية من أهمها "التقليل من قوة المقاومة" وهذا ما دفع ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان المشتركة أن يعلن في مؤتمر صحفي عقده في 29 يوليو 2003 "أن منطقة وسط العراق لا تزال منطقة حرب حيث إن 80% من الحوادث الأمنية تقع مما" وهذا تطور كبير يلغى بشكل غير مباشر قرار بوش في أول مايو بانتهاء العمليات العسكرية في العراق ويؤكد حجم عمليات المقاومة ونوعيتها حيث أكدت مصادر عديدة أن المتوسط اليومي للعمليات يزيد عن 25 عملية في اليوم الواحد فيما أكد لي أحد المقربين من المقاومة أن حجم رصد المقاومة للعمليات يشير إلى أن عدد العمليات اليومية يزيد عن 40 عملية في اليوم الواحد وكانت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية قد أشارت في عددها الصادر في 6 يوليو 2003 أن عدد العمليات في بغداد وحدها يصل إلى 13 عملية في اليوم الواحد، والأكثر تأكيدا من كل هذا هو ما صرح به بول ولفويتز نائب وزير الدفاع الأمريكي في الموتمر الصحفي الذي عقده 23 يوليو بعد عودته من العراق حيث أكد على "أن 150 ألف حندى يتعرضون لعشرات الهجمات أسبوعيا " وهذا رقم مرتفع للغاية وكلمة عشرات لها مدلولاتها، وقد أكد الناطق العسكرى الأمريكي في مؤتمر صحفى عقده في بغداد في 27 أغسطس 2003 أن عدد العمليات التي تتعرض لها لقوات الأمريكية في العراق يترواح بين 9 إلى 17 عملية في اليوم الواحد.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت في تقريرها عن الحالة النفسية للحنود والذي نشرته في 15 يونيو 2003 تحت عنوان "مترعجون ومرهوقون" أن كوابيس الوفيات التي تسببوا فيها تطارد بعضهم، وألهم يعانون من ضغوط نفسية، ويحاولون الحصول على المساعدة من الأحصائيين النفسيين ويشعرون جميعا بالإرهاق والمرارة وقد انخفضت معنوياقم إلى الحضيض في الوقت الذي ارتفعت فيه درجات الحرارة في العراق بمعدلات لا تطاق كما أن أخبارا تصل بعضهم عن خيانات زوجاقم أو مرض أحد من عائلاتهم تزيد ماساقم" وقد نشرت مجلة "نيوز ويك" الأمريكية في عدد 5 أغسطس 2003 تقريرا عن حالات العائلات الأمريكية والهواجس والمخاوف التي تعيشها، وكيف أن البريد يتأخر أكثر من شهر، وكيف أن كل عائلة تعيش هاجس أن تعيشها، وكيف أن السلطات الأمريكية قد طالبت عائلات الجنود بعدم مراسلتهم للتقليل من شعورهم بالحنين للوطن، وأذكر عن الأمريكية في منطقة تكريت فقال لى جملة واحدة: "الأوضاع أسوأ بما تتخيل والجنود متذمرون وغاضبون في كل مكان فالحرارة مرتفعة ولا توجد أماكن نظيفة للنوم أو الاستحمام كما أن الكهرباء تنقطع بشكل دائم والجنود ملوا من الوجبات المعلبة ".

وقد روى كثير من العراقيين أن هناك أعدادا كبيرة من الجنود يقومون بالفرار عبر الجبال إلى تركيا وأن نسبة الهاربين والمفقودين في القوات الأمريكية كبيرة، وهذا هو السبب كما قال أحدهم حول تأجيل عودة القوات أكثر من مرة حتى لا يكشف الحجم الحقيقي للحسائر، وقد أكد لى كثير من العراقيين ونشرت تقارير صحفية تشير إلى أن خمسمائة دولار كافية لتهريب الجندى عبر الطرق الجبلية التي يعرفها المهربون غير أن الأمر بطبيعة الحال بحاجة إلى تأكيد أو نفى أمريكي لاسيما وأن أحد العراقيين عرض على الذهاب لأماكن المهربين للتأكد من ذلك لكن الوقت لم يسعفني والترتيبات لم تكن ميسرة، وتعليقا من أحد العراقيين الذين يتابعون التطورات في بغداد حينما سألته عما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية حول عزم البنتاجون استدعاء بعض فرق الأمن الوطني لإرسالها للعراق الذي يضم أكثر من خمس فرق عسكرية أمريكية، قال لى: "أستطيع أن أؤكد لك بأن هؤلاء لن يأتوا كبدائل ولكن كثيرين منهم سيأتون تعويضا عن حجم الخسائر الحقيقة وحالات الهروب والإصابات

العالية في القوات الأمريكية" وقد أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في 25 أغسطس 2003 على أن عدد القتلى الأمريكيين منذ قرار الرئيس الأمريكيي بوش بوقف العمليات العسكرية في الأول من مايو أصبح أكثر من عدد القوات التي قتلت في الحرب.

### الامتيازات التي يحصل عليها الجنود:

مع هذا الوضع المزرى فإن الجندى الأمريكي يكاد راتبه السنوى لا يزيد عن راتب مربية تعمل في البيوت في الولايات المتحدة فقد نشر مكتب "جراى آند كريستماس للاستشارات" في الولايات المتحدة تقريرا قارن فيه بين ما يحصل عليه الجنود الأمريكيون وما يحصل عليه أرباب العمل وأساطين الرياضة والفن في الولايات المتحدة فقال إن الجندى الأمريكي يتقاضى شهريا 1290 دولار أي ما يعادل 16 ألف دولار في السنة، فيما يصل راتب الخادمة التي تعمل في البيت إلى 12 ألف و548 دولار في السنة أما الأشخاص المكلفون بمساعدة الأطفال على احتياز الشارع فإنمم يتقاضون 15080 دولار في السنة، أما الجنرال تومي فرانكس قائد عملية "حرية العراق" فإن راتبه الشهرى يبلغ 12829 دولار أي 153948 دولارا في السنة في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط ما يتقاضاه رؤساء بحالس إدارات أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة 11 مليون دولار سنويا للفرد، وفي موقع "بي بي سي أون لاين" نشر في 22 يوليو 2003 تقرير مشابه أكد على أن ما يتقاضاه الجنود الأمريكيون في العراق لمن خدموا فترة تترواح بين 3 إلى أربع سنوات يتقاضون راتبا بين 1528 إلى 1824 دولار شهريا، أما من يحمل رتبة كابتن وخدم بالجيش فترة تصل إلى ست سنوات فإنه يتقاضى 4069 دولار شهريا، وقد أشارت محلة نيوزويك في عدد 5 أغسطس 2003 إلى معاناة الجنود من العائد الذي يتقاضوه رغم أنهم يذهبون للموت وتأثير ذلك على معيشتهم ومعيشة أسرهم وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أشارت في تقريرها الذي نشرته في 22 يونيو 2003 عن الضغوط المالية الهائلة التي يتعرض لها الجنود لاسيما جنود الاحتياط حيث أنه من بين 1.2 مليون من أفراد جنود الاحتياط والحرس الوطني في الولايات المتحدة هناك 212 ألف حندي يعملون في العراق وأفغانستان وأن ما تدفعه القوات المسلحة لهؤلاء يصل إلى نصف ما يتقاضونه في الحياة

المدنية مثل أطباء الاحتياط والمهندسين وميكانيكي الطائرات ونقلت عن أحد ميكانيكي الطائرات الذي يعمل في شركة خطوط "نورث ويست" أن راتبه في الشركة 6000 دولار شهريا بينما يتقاضى نصف راتبه أي 3000 دولار فقط منذ استدعائه كجندي احتياط للمشاركة في الحرب في الكويت.

### التعامل مع وسائل الإعلام:

هذا الوضع النفسى يجعل تعامل الجنود الأمريكيين سيئا مع وسائل الإعلام حتى أن نائب وزير الدفاع الأمريكي بول ولفويتز بعدما اطلع على حقيقة وضع قواته سعى للبحث عن كبش فداء يحمله مسئولية الهجمات التى تتعرض له القوات الأمريكية من فسعى لتحميل قناتى "الجزيرة" و"العربية" مسئولية ما تتعرض له القوات الأمريكية من هجمات وقد رأيت الجنود الأمريكيين يتعاملون بتوتر شديد مع وسائل الإعلام العربية بشكل خاص حتى أن أحد الضباط قال لأحد الزملاء "سوف أقتلك" وآخر قال لأحد مسئولى المحطات التليفزيونية "أنتم هدف مشروع لنا" كما يتعرض كثير من الزملاء للاعتقال والمعاملة السيئة رغم ألهم يحملون هويات إعلامية واضحة، لكن الحالة النفسية السيئة للحنود تدفعهم للتصرف بعدوانية أو كما قال أحد الجنود لمراسل نيوز ويك "لا تستطيع أن تأمن لأحد أو تعطى ظهرك لأحد".

#### مستقبل المقاومة:

"المقاومة لم تبدأ بعد" بثقة كاملة واختصار شديد أجابئ أحد المحسوبين على تيار المقاومة في العراق، حول سؤال لى عن مستقبل المقاومة، وتفصيلا قال لى: "كل هذه العمليات يقوم بها أناس عاطفيون وتنظيما هم محدودة لكنها هامة ومطلوبة ونحن نرقبها ونباركها وندعمها وربما يكون وضع المقاومة في هذه المرحلة بشكلها الحالي أجدى وأفضل، لكن هناك عشرات الآلاف من المدربين تدريبا عاليا، لم يبدأوا مقاومتهم بعد ولديهم إمكانات عسكرية وأسلحة متقدمة، كما ألهم يرتبون لعمليات نوعية ربما تمز الأمريكيين هزا لأنها ستركز على تدمير الجوانب النفسية للجنود، ما يؤخر هؤلاء أسباب كثيرة من أهمها هي ضرورة وجود تيار سياسي يجني ثمار المقاومة غير كل تلك التيارات الموجودة على الساحة الآن والتي استطاع الأمريكيون احتواءها إلى حد ما

وتطويعها لصالح مخططها ، لكن الأمريكيين بمتازون بغباء شديد في التعامل مع الشعب العراقي بما يخدم مخطط المقاومة، فكل يوم يزداد سخط الناس وغضبهم عليهم والجنود يتعاملون بخوف وصلف، ولم تعد صورتهم الأولى حينما كانوا يلوحون للناس ويوزعون الشيكولاته على الأطفال تتكرر، فالخوف بملأ نفوسهم وتحركاتهم كما ألهم يستعدون البسطاء من الناس عليهم، وهذا يفيدنا للحشد للمقاومة، يجب أن يكون هناك تخطيط أدق ونفس طويل له هدف واحد هو حروج المحتل من بلادنا وتشكيل حكومة وطنية تكون حيارا حقيقيا لحذا الشعب، وأود أن أؤكد لك على حقيقة هامة هي أن المقاومة الحقيقية لو بدأت فإن الأمريكيين لن يتحملوها ستة أشهر، وما يؤخرها هو البديل السياسي المناسب، لكن كل شيء يرتب الآن وسوف يشاهد العالم المقاومة الحقيقية عما قريب".

ورغم أن المقاومة العراقية لم تبدأ بعد حسب رأى كثير من رحال المقاومة فقد سجل نور الدين الزوبعي قصة بطولة تستحق التدوين كصفحة مشرقة من صفحات البطولة والمقاومة لشعب العراق.

# نور الدين الزوبعي.. أسطورة المقاومة في العراق

حينما ساقتنى الصدفة وحدها لزيارة مدينة الفلوجة رمز المقاومة فى العراق يوم الاثنين الحادى والعشرين من يوليو 2003، وحدت المدينة ترتدى ثوب الحداد والحزن يخيم على أهلها وحينما سألت عن السبب قالوا إن أبو سمية قد استشهد أمس فى انفحار لغم كان يعده لقافلة أمريكية، فقلت لهم من هو أبو سمية هذا؟ فأحذ كل يروى حانبا من قصته التي لن أرويها هنا كما سمعتها من الناس لأنها أشبه بالأسطورة وإنما سوف أروى منها ما اقتنعت به كصحفى قام بتغطية حروب عديدة، وككاتب يعتمد على التوثيق قدر ما يستطيع لما يقرأ ولما يكتب فقد وضعت الروايات إلى حوار بعضها البعض كما زرت بعض الأماكن التي تحدثوا عنها حتى تكون الصورة واضحة عدى، وتغاضيت عن الأرقام الكبيرة لعدد القتلى الأمريكيين التي يتحدثون عنها.

تبدأ القصة يوم 27 مايو 2003 بعملية نقل للسلاح والعتاد من مدينة الفلوحة إلى مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار التي تبعد عنها حوالي سبعين كيلوا مترا، كان يقوم بما نور الدين الزويعي يرافقه ثلاثة من المحاهدين كما يطلق عليهم سكان الفلوحة أحدهم عراقي والثاني بمن والثالث سعودي، وذلك عبر سيارة بيك آب بغمارتين، قبل عملية النقل أرسلوا دورية لتفحص الطريق ومعرفة ما إذا كان آمنا أو أن هناك أية دوريات أمريكية فوجدو الطريق آمنا فحملوا العتاد على ظهر السيارة البيك آب وقاد نور النين السيارة وحلس إلى حواره أحد المحاهدين فيما حلس الآحران في الكابينة أو الغمارة الخلفية للسيارة، وفور محروجهم من الفلوحة وعبروهم للحسر الذي يمر من فوق النهر في اتحاه الرمادي فوجئوا بدورية أمريكية تضم سيارتين وثلاثة عشر حنديا

تقطع الطريق وتفتش السيارات المارة تقف أسفل الجسر، ولأى جينما شاهدت الجسر أدركت أن موقع الدورية لا يمكن أن يُرى إلا من أعلى الجسر ومن نقطة يصعب معها التراجع، فقد كان حيارهم ينحصر في شيئين إما الاستمرار في الطريق ومواجهة عواقب ما يمكن أن يحدث مع الدورية بكل نتائجه، أو الاستدارة للخلف ومعناها أن الدورية سوف تطلق عليهم النار وتطاردهم وربما تلحق عمم، فأخذو الخيار الأول وهو مواصلة الطريق ومواجهة العواقب، وصلت السيارة التي تقل نور الدين ورفاقه إلى نقطة التفتيش الأمريكية فيم كان نور الدين قد أمر مرافقية أن يكونوا في موضع الاستعداد للقتال حينما يطلق إشارة البداية.

حينما وقفت السيارة كان الجنود الأمريكيون قد أحاطوا بما من الجانبين حيث كانوا سبعة حنود من حهة وستة من حهة أعرى كوضع استعداد طبيعي للتغتيش مال أحد الجنود على نور اللين وقال له؛ ماذا تحملون؟ قيما أشار آحر بسلاحه لمن في السيارة أن يخرجوا منها رافعين أيليهم وكانت هلندهي اللحظاة الي فتح فيها جميع من في السيارة نيران وشاشاهم على الجنود الأمريكيين الذين فتحوا بدورهم النار على السيارة ومن فيها حيث ساد الأرتباك بين الأمريكيين وانتشروا وسرعان ما تمثرس كل طرف في حانب واشتد وطيس المعركة حيث حاءت في أعقاب ذلك- كمنا يحدث دائما إمدادات من الدوريات المعاورة للأمريكيين، وبعد معركة حامية الوطيسُ استشهد من حاتب المحاهدين اليمن والسفودي وتحكن العراقي من الانسخاب مع أماية المعركة فيما أصيب نور الدين والعطفي بين أشجار النخيل التي تملأ المكان، واعتقد الأمريكيون أن المعركة فلا انتهت فحاءت الطائرة المليكويير فنفل القتلي والجرحي الأمريكيين لكن نور الدين رهم إصابته كان لازال معمل رهافته وقادف أر بي حي فأطلق نور الدين على الخليكوبتر قاذفة أربى حي فأستطها واللل من فيها، فم السحب وهو مصاب وفي رجله والثماء تعرف منه إلى المفاقق الماورة فظرى باب أحد الفلاحين في المنطقة من عشوة لن أذكر العما على لا أعرب العلما، فلما رأوه مضرحا ن دمائه رفضوا أن يدخلوه، لكته حينما هديكم بسلاحه النحوا له البات هوفا، وكان حرحه يوف بشده حي أنه فقد وهية حينها فنعب طولاء إلى القوات الأمريكية

<sup>\*</sup> احمى علف الحاريس

وأبلغوها بوحوده فحاءت قوات كبيرة من الأمريكيين وألقوا القبض عليه ونقلوه ف حراسة مشددة إلى أقرب مستشفى وكان هو المستشفى الأردني الميداني، لكنهم فوحثوا حينما أدخلوه إلى المستشفى الأردني بحفاوة الأطباء به حتى أن أحدهم وهو طبيب أردى معروف – احتضنه بشدة أمام الجنود الأمريكيين وأخذ يثني عليه وعلى ما قام به، فاستشاط الجنود الأمريكيون غضبا ووقع تلاسن بين الطبيب وبين الجنود الأمريكيين بسبب تصرفه المسجع لنور الدين والمتعاطف معه، فدفع تصرفه الجريء والشجاع الجنود الأمريكيين إلى القلق من بقاء نور الدين في المستشفى الأردني الميدانية أثناء فقلوه إلى مستشفى الفلوحة العام الذي كان أحد أهم المستشفيات الميدانية أثناء الحرب، وقد ذهبت إلى مستشفى الفلوحة وحلست أكثر من ساعة مع العاملين فيها وسعت الكثير من القصص عما حدث أثناء الحرب.

حينما نقل نور الدين إلى مستشفى الفلوحة، بدأ رحال للقاومة يخططون لخطفه رغم الجراسة الأمريكية المشددة عليه وعلى المستشفي، فقامت الهموعة بدراسة الموقف بدقة وتحديد حجم الجراشة الأمريكية وطبيعتها وكيفية التعامل معها إقا وقع اشتياك، ومواعيد الأطباء والخفارة وغيرهاء والمواقيت التي تكون فيها الحراسة متراعية، وتحت جنح الليل قامت محموعة محبودة من المقاومين بالتسلل إلى المستشفى، وقاموا يتقييد كل الموجودين فاعله من الماملين المواقيين وجلوا نور الدين وتسللوا به جارج المستشفى عنترقين القوات الأمريكية التي كانت تطوى المستشفى في قصة شبه أسطورية ولا تصدق وسأتفاض فناعن زوايتها مكتفيا بالتيحة وهي غريب نور الدين من المستشقى رضم الحراسة الأخريكية المشددة على المستشقى مما أذهل الأمريكيين، حيث فتحوا تحقيقا كبيرا ف المسألة واعتقلوا أحد ضباط الشرطة العراقيين المساولين عن المستشفى، لكنهم لم يعبلوا إلى نشيخة لأن قريب تور الدين حرى من بين أيديهم، وأكمل نور الدين علاجه في الخارج على يد أطباء عراقيين، وبعد أسبوع واحد من خروبة عاد تور الدين إلى المقاومة وهو لم يزل بعد لا يستطيع الحركة بشكل طبيعي رغم نصيحة الأطباء له بأن يستريح ولا يتحرك كثيرا لكنه استأنف المقاومة وكان يقوم بعمليات تؤجية بعديدة ضنة الأمريكيين وكان هذا أحد أسباب اشتعال المقاومة في الرمادي والفلوجة عما جعل حصلم وسائل الإعلام العالمية تفتح مكاتبا لها هناك لمتابعة أعصال المقاومة التي كان فور الدين هو أبرز أبطالها وقد توج نور الدين الذي أصبح

أسطورة بعملياته الخاطفة والدقيقة والتي أربكت الأمريكيين بشكل كبير توج عملياته بعملية كبيرة في مدينة الفلوحة في العاشر من يوليو الماضي حيث قام بتفحير مركز شرطة الفلوحة الذي كان مقرا للقوات الأمريكية في المدينة، عما دفع الأمريكيين إلى الإعلان في الحادي عشر من يوليو عن انسحاب قواقم من مدينة الفلوحة إلى خارجها، وقد ذهبت إلى مقر مركز الشرطة ورأيته وآثار الحريق لازالت بادية عليه وقد ذكر أهل الفلوحة أرقاما مختلفة حول عدد القتلي الأمريكيين من وراء هذه العملية ويكاد الرقم المقبول من كل ما سمعته هو أن عدد القتلي من الجنود الأمريكيين في هذه العملية وحدها يصل إلى عشرين قتيلا غير أن الأمريكيين ينفون هذا بالفعل ولا يعترفون عادة إلا يجندي واحد أو اثنين أو ثلاثة على أقصى تقدير وذلك منذ النهاية الفعلية للحرب حسب تصريحات بوش في الأول من مايو 2003، لكن أحد العراقيين الذين يتابعون العمليات بدقة داخل العراق قال لى: إذا كان الأمريكيون في بعض الذين يتابعون العمليات بدقة داخل العراق قال لى: إذا كان الأمريكيون في بعض اليوم الواحد فيم اعترف أحد ضباطهم بأن العمليات تصل إلى أربعين عملية في اليوم الواحد فين عليك أن تضع صفرا وبشكل دائم ودون مبالغة أمام أرقام الضحايا التي يعلنونها عن حنودهم.

لم يكن نور الدين يتحرك بعملياته في بقعة محدودة وإنما كان يقوم بعمليات ضد الأمريكيين في دائرة يزيد قطرها عن ثلاثمائة كيلو متر بحيث أن ضرباته كانت موجعة في كل اتجاه وكان يصعب على الأمريكيين رغم كل إمكانياقم أن يتعقبوه، ولعل قصة استشهاده أكبر دليل على ذلك حيث تناقلت وكالات الأنياء والصحافة العالمية يوم الأحد 20 يوليو 2003 نبأ انفحار سيارة ملغومة في مفينة هيت التي تبعد عن بغداه حوالي مائتين وسبعين كيلوا مترا ومقتل من فيها، ربحا مر الخير على الجميع دون تحصوا لعلموا أن الذي كان فيها لم يكن شخصا عاديا ولكنه كان أسطورة المقاومة عصوا لعلموا أن الذي كان فيها لم يكن شخصا عاديا ولكنه كان أسطورة المقاومة العراقية نور الدين الزويعي حيث كان قد فحم السيارة وأعدها لتفحيرها في رتل أمريكي كان يترقبه، لكن يبدو أن هناك حطا وقع في عملية التفحيخ فانفحرت به السيارة قبيل وصول الرتل، فاستشهد نور الدين ذلك الرحل الأسطورة الذي مسحل السيارة قبيل وصول الرتل، فاستشهد نور الدين ذلك الرحل الأسطورة الذي مسحل في حرب المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي للعراق والتي لازالت في بدايتها قصصا

تناولتها وكالات الأنباء والتلفزة العالمية دون أن يدرى أحد من الذى كان يقوم بما أو الذى يقف وراءها وكأن الذى كان يقوم بما جيش حرار من المجاهدين وليس رحلا واحدا وحوله عدد محدود من الفدائيين، استشهد نور الدين الذى أدرج الفلوجة والرمادى فى قواميس التلفزة العالمية وأصبح كل سكان الدنيا يعرفون أن فى العراق مدينة مقاومة اسمها الفلوجة، استشهد نور الدين الذى أجبر الأمريكيين على الخروج من الفلوجة بعدما أقض مضاجعهم بعملياته، استشهد نور الدين الذى كانت قصة إصابته وهروبه أسطورة عجيبة لوحدها، فرغم أن صدام وقصى وعدى كان كل منهم ولازال أسطورة مرعبة لدى العراقيين لكن هناك آخرون يسطرون أساطيرا أحرى ليست مرعبة أو مخيفة مثل أساطير عدى وقصى، لكنها أساطير مشرفة لكل عراقى بل لكل عربى ومن أبرز هؤلاء نور الدين الزوبعى.

بقى أن نعرف شيئا هاما عن نور الدين الزويعى وهو أنه لم يكن مهندسا أو طبيبا أو أحد الذين يشير هم الناس بالبنان، ولكنه كان عامل بناء بسيط فى السادسة والعشرين من همره من أسرة بدا من المعول الذى كانوا يستقبلون فيه الناس للعزاء ألما أسرة فقيرة كما علمت أنه كان يعول ثلاثة عشر فردا تركهم جميعا بلا عائل، والأكثر ألما من ذلك أنه ترك أرملة وطفلة رضيعة اسمها سمية. رحم الله أبو سمية أسطورة المقاومة العراقية.

## دعوة بريطانية لمقاومة الاحتلال

بينما كان معات من صيادى الثعالب يحتجون بكلائهم المخيفة خارج البرلمان البريطاني يوم الأربعاء 9 يوليو 2003 على قرار للحكومة البريطانية حول منعهم من صيد الثعالب بالكلاب، كنت ألتقى داخل البرلمان مع العضو البارز تام دالييل "أبو بحلس العموم البريطاني " كما يلقب في بريطانيا، وذلك أبيل المقابلة التلفزيونية التي أحريتها معه في نفس اليوم في برناجي "بلاحدود"، أحلو من يدي بعدما استقبلني في الصالة الرئيسية للبرلمان -وكأن بيننا صحبة قدعة- إلى إحدى القاعات الجانبية وأحلسني على كرسي قبالته ثم قال لي: سل ما شعت، قلت له لن أسألك الآن وإنما على الهواء في البرنامج لكني أردت الهودشة معك قبيل البرنامج - كما أفعل عادة مع ضيوق- لاسيما عن الموقف الحالي لتوني بلير رئيس الوزراء وموقف الحكومة بعد استدعاء بلير إلى لجنة بركمانية للتحقيق معه حول التقرير الذي قدمته الحكومة البريطانية للبرلمان وحازت به على تأنيفه لشن الحرب على العراق، ثم اتضح بعد ذلك أنه تقرير لطالب عراقي يدرس الدكتوراء وأنه أحد من موقع على الأنترنت وحدع به النواب على أنه معلومات استحباراتيه، وهكذا فعلت الولايات المتحدة واعترف البيت الأبيض بعد ما فضح السفير الأمريكي السابق في الجابون موزيف ولسون إدارة حورج بوش واقسها في حوار نشرته صحيفة "نيويورك تايز" يوم الأحد 6 يوليو 2003 بالتلاعب في معلومات استعباراتية لتبرير الحرب وأن التقرير الذي استندت إليه أمريكا حول شراء العراق يورانيوم من النيحر ملفق، ومن في فإن المواقين العظميين كذبتا على العالم وعلى شعوهما وعليكم أنتم أعضاء البرقان وممثلي الشعب، وعاضتا حربا غير مبررة ضد العراق.

تحدث الرجل باستفاضة عن تصوره لسيناريو الحرب وأدركت أنه ربما يكون من أبرز البريطانيين دراية بشئون المنطقة العربية، وقال إن اهتمامه بالمنطقة نابع من كون أن أبيه وأمه عاشا في العراق فترة طويلة، وشكلت الدول العربية مكانة في اهتمامهم وحياهم، وحينما عرف أبي من مصر قال لي: لقد قضيت شهر العسل في مصر حيث تزوجت في شهر يناير عام1964، وأذكر وأنا في شهر العسل فوجئت ذات ليلة بطرق على باب غرفتي في الفندق الذي كنت أنزل فيه بعد منتصف الليل، ففتحت فقالوا لي: إن شخصا مهما يريد رؤيتك، فارتديت ملابسي بقلق وأنا لا أدرى من يكون هذا الشخص المهم الذي يريد رؤيتي بعد منتصف الليل، ففوجئت بأن هذا الشخص هو الرئيس جمال عبد الناصر حيث استقبلني بحفاوة، وقال لي نحن نعرف كل شيء عنك الرئيس جمال عبد الناصر حيث استقبلني بحفاوة، وقال لي نحن نعرف كل شيء عنك وعن عائلتك وحينما وحدن لا أتكلم العربية، قال لي: إن أباك وأمك يتحدثان العربية بطلاقة حيث عمل بطلاقة فلم لاتكون مثلهما، وكان أبي وأمي فعلا يتحدثان العربية بطلاقة حيث عمل العرب كثيرا، كانت مقابلة عبد الناصر لي مقابلة بعاملة لكنها تركت في نفسي أثرا لا العرب كثيرا، كانت مقابلة عبد الناصر لي مقابلة بعاملة لكنها تركت في نفسي أثرا لا يول عن مصر التي أحبها كثيرا.

ينحدر تام دالييل من أسرة عريقة وهو "بارون" بالوراثة عن طريق والدته، لكنه مع ذلك انتمى لحزب العمال البريطانى، ودخل البرلمان عام 1962 ولم يخرج منه يوما واحدا وبالتالى فهو أكبر أعضاء البرلمان سنا وأكثرهم احتكاكا بكل الأحداث التى مرت بما بريطانيا طوال أكثر من أربعين عاما، لكنه مع ذلك أكثرهم حكمة ودراية ومعارضة لسياسة بلير الحالية وللنفوذ الصهيوني في إدارته، وقد فتح الرجل النار عليهم في حوارات صحفية عديدة جلبت له كثيرا من المتاعب لكنه مصر على موقفه الذي يعتبر فيه اللورد ليفي مبعوث رئيس الوزراء للشرق الأوسط حليفا رئيسيا لإسرائيل، وقال الرجل لى بفخر: "لقد شهد أبي تخطيط كثير من الدول العربية على الرمال قبيل أن تعلن دولا مستقلة لاسيما العراق والكويت وبالتالى فأنا أفهم كثيرا من أبعاد السياسة في تلك المنطقة وأتعاطف مع قضاياها" وقد أدان الرجل السياسة البريطانية والأمريكية واللوبي الصهيوني في بريطانيا والولايات المتحدة لكن السؤال الحساس الذي لم أتوقع إجابته بكل صراحة ووضوح منه كان حول الاحتلال الأمريكي والبريطاني للعراق وهل من حق العراقيين كشعب محتل أن يقاوم قوات الاحتلال حتى لو البريطاني للعراق وهل من حق العراقيين كشعب عتل أن يقاوم قوات الاحتلال حتى لو البريطاني للعراق وهل من حق العراقيين كشعب عتل أن يقاوم قوات الاحتلال حتى لو

كانت بريطانية؟ قال الرجل في شجاعة وجرأة ودون تردد: "أقول نعم من حق العراقيين أن يقاوموا المحتل حتى لو كانوا جنودا بريطانيين، فلو أن العراقيين هم الذين احتلوا بلدنا بريطانيا لقاومناهم ومن ثم فإن من حق العراقيين أن يقاومونا " قلت له: هل تعتقد أن نجاح العراقيين في إيقاع المزيد من القتلى في صفوف جنودكم يمكن أن يدفعكم إلى التفكير في الخروج من العراق؟ قال: " رغم أبي لا أتمني ضحايا في كل الأطراف، لكن نعم ربما يساعد زيادة القتلى في صفوف البريطانيين على حروجنا من العراق " هكذا دعا الرجل بقوة وجرأة لمزيد من المقاومة ضد قوات بلاده حتى يكون هذا دافعا لخروجها من العراق.

هناك شخصيات سياسية كثيرة تحفل بها مزبلة التاريخ وهناك شخصيات سياسية قليلة لا تملك وأنت تستمع إلى آرائها إلا أن تحييها على جرأها على قول الحقيقة حتى لو على نفسها لأن لديها أخلاق ومبادىء فى عالم سياسى يعتمد على الكذب والتدليس ليس على العدو وإنما على الشعب والبرلمان والكونجرس تماما كما فعل السيدين بوش وبلير، أما تام دالييل الذى يلاحقه الصهاينة بسبب مواقفه المؤيدة للعرب، ويغفل عنه العرب لأنهم غافلون حتى عن أنفسهم ذلك الرجل الذى عارض الحرب ضد العراقيين بشدة يؤيد الآن أيضا وبشدة حتى العراقيين فى مقاومة جنود بلاده المحتلين، وهذا رأى ربما لا يستطيع أن يجهر به للأسف كثير من السياسيين العرب.

## بغداد.. ليلة مقتل عدى وقصى؟

رغم زخات الرصاص التى قعقعت فى سماء بغداد فور تأكيد القوات الأمريكية لمقتل عدى وقصى نجلى الرئيس العراقى السابق صدام حسين فى هجوم على بيت كانا يختفيان فيه فى الموصل يوم الثلاثاء 23 يوليو 2003 إلا أبى من خلال مراقبتى لها من على سطح استوديو قناة الجزيرة فى بغداد من أول طلقة إلى نهايتها ومحاولتى تسمع البعيد منها طوال ما يقرب من عشرين دقيقة فإنها لم تكن بالحجم الذى يشير إلى أن كل العراقيين أو معظمهم قد فرح بما حدث أو اقتنع أو حتى كان معنيا به، فالهموم التى يعيشها الناس والحقائق المفزعة التى صحوا عليها بعد سقوط النظام جعلت مثل هذه الأحداث تهم الأمريكيين الذين صنعوها من أولها إلى آخرها أكثر مما تهم العراقيين الذين يعيشون هم الجوع والخوف.

وكنت قبل ذلك قد نزلت مباشرة إلى شوارع بغداد لمعرفة ردود فعل الناس على مقتل عدى وقصى فور تأكيد الخبر، كانت الساعة حينها تقترب من السابعة مساء فوجدت أن معظم الناس لا يكادون يصدقون الخبر غير أني حينما وصلت قرب الثامنة مساء إلى منطقة الكرادة التى عادة ما تكتظ بالناس إلى قبيل موعد حظر التحول فى العاشرة مساء كان الهمس قد بدأ لكن الأغلبية لم تكن على قناعة بأن عدى وقصى قد قتلا، وقال لى أحد العراقيين مكذبا " ليست المرة الأولى التى يعلنون فيها ذلك " أما أحد الذين أدركت من حوارى معه أنه ربما يكون مسئولا كبيرا فى النظام السابق حتى أنه رفض بشدة أن يذكر لى اسمه أو كنيته بعد نقاش مطول معه فحينما قلت له فى البداية: ما رأيك فيما أعلن عن أن الأمريكيين قد قتلوا عدى وقصى؟ فتح الرجل عيناه وفغر فاه وكان كمن صعق ثم قال لى بصوت مرتفع: مستحيل... مستحيل... قلت له:

لماذا؟ قال لأن عدى وقصى لا يمكن أن يجتمعا فى مكان واحد لمدة طويلة هذه كانت تعليمات السيد الرئيس " لازال يرددها بعض العراقيين الذين إما كانوا جزءا من النظام أو البسطاء الذين لازالوا يعتقدون أن صدام حسين سوف يعود وأن كل ما يحدث ليس سوى كابوس سوف ينتهى مع خروج الأمريكيين قريبا، وهذا ما لمسته فى كثير من المناطق التى مررت عليها خارج بغداد لاسيما لدى العامة الذين لازالوا يخافون من الحديث عن صدام أو أبنائه بأى سوء خوفا من عودته وحسابه لهم على أى كلمة يقولونها ضده أو ضد أبنائه.

ورغم الروايات الكثيرة التي تداولتها الصحافة العالمية حول مقتل عدى وقصى فإني أكاد أكون على قناعة تامة بالرواية التي عاصرتها بنفسى من اللحظة الأولى مع الزميل ياسر أبوهلالة، منذ أن خرج صباح الثلاثاء من بغداد باتجاه دهوك لتغطية بعض الأحداث بين الأكراد هناك لكنه غيّر مساره إلى الموصل فور ورود أنباء عن هجوم أمريكي على أحد البيوت في الصباح، حيث كان ياسر من أوائل الصحفيين الذين وصلوا إلى المكان الذى دارت فيه المعركة بسبب قربه بالمصادفة منها وظل طوال اليوم يتابع التطورات ويستمع إلى روايات الناس، وكنت على اتصال دائم معه حتى استطاع أن يجمع أطراف رواية ربما تكون هي الأرجح، حيث يصر ياسر في روايته على أن صاحب البيت الذى قتل فيه عدى وقصى الشيخ نواف محمد الزيدان زعيم عشيرة بو عيسى في الموصل لم يكن هو الواشي بهما رغم أن كل الروايات التي تداولتها وسائل الإعلام تصر على أنه الواشي، كما يؤكد أن الأمريكيين حينما جاؤا وأخذوا الرجل وابنه إلى بيت مجاور لم يكونوا يعلمون من الذين يؤويهم الرجل في بيته وألهم كانوا يعتقدون أنهم ربما يكونوا من الجحاهدين العرب أو بعض المطلوبين، وأن المؤكد أن أحد جيران الرجل الذي لاحظ تغير عاداته ربما يكون هو الذي وشي به حيث تعود الرجل أن يجلس كل يوم عند العصر خارج بيته يتحدث مع جيرانه، لكنه انقطع عن هذه العادة منذ أكثر من أسبوع واشترى مولدات كهرباء كبيرة جديدة وكان يطلب كثيرا من الطعام إلى بيته وكانت هناك سيارات تروح وتأتى بشكل ملفت لمن يتابع بدقة، مما أكد وجود أغراب عنده، لكن الشكوك لم تذهب مطلقا إلى أنه كان يؤوى عدى وقصى، ولأن الخوف يتحكم في كل تصرفات الأمريكيين وكثيرا ما جاءهم وشايات كاذبة من أناس على آخرين ذهب فيها كثير من الأبرياء ضحايا، فقد جاءوا

إلى الرجل واعتقلوه وابنه وأخذوهم إلى بيت جيرانه ليتأكدوا من المعلومات التي وصلتهم قبل فعل أي شيء، وكان البيت الذي أخذا إليه به أيضا بعض العمال الذين شاهدوا ما حرى وقد روى شهود العيان أن أحد الضباط الأمريكيين أخذ يضرب الولد بكعب مسدسه بعنف أمام أبيه وهو يمسك بخناقه وآخر يضع فوهة رشاشه على رأس الأب ويقول له بعنف: أعترف من عندك في البيت؟ فالهار الرجل الذي لم يتحمل ما يحدث أمام عينه لابنه والتهديد المباشر له وقال بمدوء شديد لدى عدى وقصى ومصطفى نجل قصى (14 عاما) وأحد رجال الحماية الخاصة لهم يدعى عبد الصمد، سيطرت الدهشة حتى على الأمريكيين الذين ربما لم يصدقوا هم الآخرين وجود هذا الصيد الثمين، فجلبوا حيشا حرارا للمنطقة وطوقوا المترل الذي يقع في منطقة لا تتكاثر فيها المنازل وطلبوا ممن داخل المترل في البداية عبر مكبرات الصوت أن يستسلموا لكن أحدهم خرج وفتح رشاشه عليهم معلنا بداية معركة مع الأربعة المحاصرين في البيت استمرت حسب تصريحات الليفتاننت جنرال ريكاردو شانزيز في المؤتمر الصحفى الذي عقده في بغداد مساء الثلاثاء 23 يوليو ست ساعات وانتهت بمقتل الأربعة حيث استخدم الأمريكيون مقتل عدى وقصى الذى قالوا أنه الأهم منذ احتلالهم للعراق منقذا حتى يخرجوا به من الأزمات التي تلاحقهم والتي ربما تعصف ببوش وحكومته في النهاية، هذا عند الأمريكيين لكن عند العراقيين فكما كانت حياة عدى وقصى دربا من الخرافة والأساطير سيظلون يتحدثون عنها عشرات السنين فإن موتهما كذلك بهذه الطريقة حيث كانوا أربعة أفراد فقط بينهم طفل خاضوا معركة استمرت مع جیش أمریكی جرار عدة ساعات لن یكون أیضا سوی دربا من دروب الخرافة والأساطير الذي ربما تكتمل به الصورة.

## مصير صدام وعائلته ورجاله

كانت أشعة شروق الشمس تنساب من وراء السهول حينما فتحت عيناى بعدما غلبى النعاس حيث بقيت طوال الليل مستيقظا في الباص الذي كان ينقلنا من الكويت إلى الحدود العراقية الأردنية عن طريق بغداد وكان ذلك خلال سبتمبر 1990، نظرت إلى ركاب الباص الذي كان حالهم أشبه بحالى فوجدةم جميعا نيام، كما تركتهم قبل أعفو من شدة التعب والإرهاق، سألت سائق الباص وأنا أرانا على مدخل مدينة كبيرة أين نحن الآن؟ قال: نحن على مشارف بغداد.. قلت في نفسى هذه بغداد عصمة الرشيد ومهد الخلافة، لكنها في ذلك الوقت لم يكن فيها شيء من بقايا الرشيد أوالخلافة، كانت كلها تماثيل وحداريات "للسيد الرئيس القائد صدام حسين"، كانت المرة الأولى التي أرى هذا الكم الهائل من التماثيل والصور والجداريات لرئيس يحكم دولة، كلما استدار الباص في شارع أو دار في ميدان أو انطلق في طريق كنت أحد تمثالا أو حدارية أو نصا مكتوبا بخط كبير عمل توقيع "السيد الرئيس القائد" وكان الخاطر الذي توارد إلى ذهني في تلك اللحظة هو حجم الجهد الذي يمكن أن يستغرقه الزعيم الذي سيأتي بعده لهدم ذلك الكم الهائل من التماثيل والصور والجداريات وحجم النفقات التي أنفقت على إدالتها.

كنت وقتها فى طريقى للخروج من الكويت بعد غزو العراق واحتلالها فى الثابى من أغسطس عام 1990 حيث كان حظى -كما ذكرت من قبل فى أول الكتاب- أن أكون أحد ركاب طائرة الخطوط الجوية البريطانية التى كانت آخر طائرة دخلت الجحال الجوى الكويتى ليلة الثانى من أغسطس وأخذ ركابحا الغربيين كرهائن إلى بغداد بينما

خرجت مع آخرين من المطار بسلام قبيل هبوط المظليين العراقيين على المطار واحتلاله والسيطرة على الطائرة مع ركابها وقد دفعتنى المغامرة الصحفية للبقاء في الكويت لمشاهدة ما سوف يحدث رغم أن الثاني من أغسطس كان اليوم الأول لى في العمل وقد بقيت خمسين يوما في الكويت وربما كنت من الصحفيين العرب القلائل الذين بقوا تلك الفترة حيث كان الصحفيون هدفا للقوات العراقية لكن لكوني لم أعمل داخل الكويت من قبل فلم يتعرف على أحد مثل الصحفيين الآخرين، وكان قدرى أن أخرج في العشرين من سبتمبر عبر الطريق الوحيد المفتوح آنذاك وهو طريق بغداد.

كان هذا المشهد الراسخ في ذاكراتي هو المشهد المرتبط دائما بأى حديث عن العراق أو نظام حكم صدام حسين، فهذا الكم الهائل من التماثيل والذى استطعت أن أطلع عليه جيدا بعد زياراتي المتكررة للعراق بعد ذلك، رسخ لدى مفهوم الصنمية الذي كان سائدا في عصر الجاهلية وكيف أن صناعة الأصنام كانت تعني تقديس الأشخاص ورفعهم فوق مرتبة الآدمية وترسيخ صورهم في النفس وزيادة رهبتهم في الذات فكلما التفت وجدت صنما أو إلها صغيرا يرقبك في كل مكان تذهب إليه أو طريق تمشى فيه، وهذا ما سعى صدام أن يرسخه في نفوس العراقيين وأن يبنيه في نفوس الذين من حوله فحولوه إلى "صنم" بكل معاني الصنمية وأصبح معني صدام حسين "الرجل الصنم" يكاد يعبد من دون الله حيث وقعت على عدد من الأبيات الشعرية التي كانت تقرأ أمامه وفيه لترسيخ معني الصنمية لا حدود لها من أبرزها ذلك البيت الذي كان يكرره المنافقون له أمامه وفي حضوره فلا يخفي ابتسامته وهم يقولون

( تبارك وجهك القدسى فينا كوجه الله ينضح بالجلال) استغفر الله العظيم وحاشى لله.

أما ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث فلم يكن فى كل مرة يلتقى فيها بالرجل الصنم إلا ويضفى عليه من الصفات ما يتناسب مع كل معانى الصنمية منها جملته المشهورة " إن صدام حسين هو هبة السماء إلى حزب البعث وهبة البعث إلى الأمة العربية ".

هذه التأليه جعل كثيرا من النحاتين في العراق يتهافتون لعمل التماثيل والتفنن في صناعتها للرجل الصنم فلم يكن يخلو ركن من أركان العراق أو زواياه منها وكأنه يطل على الناس من كل مكان ويتواجد بينهم في كل لحظة، مما جعل كثيرا من العراقيين لاسيما البسطاء إلى الآن لا يقولون صدام حسين وإنما يسبقونها دائما بالسيد الرئيس " وبعضهم لازال يقول " السيد الرئيس القائد صدام حسين " وهذا يشير إلى الحجم الهائل من تأثير الرجل الصنم المخيف في حياة الناس، بعض العراقيين الذين التقيت بحم في أماكن كثيرة لا يصدقون أن صدام قد زال نظامه، وبعض البسطاء لازالوا يؤكدون عودته في أي لحظة.

وكنت وأنا أتأمل تلك التماثيل في ميادين بغداد قبل سقوط النظام أجد أن النحاتين يكادون يتبارون في نحت بطن الرئيس المتهدل حيث كان كل أعضاء مجلس قيادة الثورة يقتدون برئيسهم فكانوا جميعا يحملون بطونا "كروشا" كبيرة تقسمها الأحزمة العسكرية إلى قسمين وكان يمكن للنحاتين أن يداروا هذا الأمر لكنهم كانوا أمناء في نحت وتقديم الشخصية الصنمية للرئيس كما هي.

شخصية الرجل الصنم هذه هى التى جعلت الأمريكيين يحرصون فى التاسع من إبريل 2003 أن يكون إسقاط التمثال أمام وسائل الإعلام العالمية هو الرمز المباشر لسقوط نظام صدام حسين، فلم يكن الأمر عفويا على الإطلاق، وإنما كان مرتبا بشكل كبير حيث ظل هذا الصنم هو الذى يحكم حياة الناس فى كل لحظة حتى وهم يمارسون أدق خصوصياقم الحياتية، وكان إسقاط التمثال فى ساحة الفردوس إيذانا بإسقاط كافة التماثيل فى كل أنحاء العراق وبوسائل مختلفة وبشكل أجاب ببساطة عن باسقاط كافة التماثيل فى كل أنحاء العراق وبوسائل مختلفة وبشكل أجاب ببساطة عن عين العشرين من سبتمبر عام 1990 حينما وقعت عين عليها لأول مرة.

وكان ما شغلنى أثناء دخولى للعراق بعد الاحتلال الأمريكى هو معرفة مصير ذلك التمثال الذى كان على مدخل النقطة الحدودية العراقية من جهة الأردن حيث كان هناك تمثال كبير لصدام على صهوة جواد وكان على مكان مرتفع كعادة التماثيل فوجدهم لم يكتفوا بإسقاط التمثال من فوق الحصان فحسب بل إنهم كسروا الحصان نفسه.

#### مصير صدام:

كنت أمشى في شارع السعدون أحد شوارع بغداد الرئيسية حينما وجدت جمعا من الناس يلتفون حول صبى فطلبت من مرافقي أن نتوقف بداعي الفضول الصحفي، وطلبت منه أن يترل ليعرف القصة، فإذا بالطفل يحكى قصة من القصص العجيبة التي يتداولها الناس في كل مكان عن صدام حسين، وهي أقرب إلى الخرافة منها إلى الحقيقة تماما مثل القصص التي يتداولونها عن حياة صدام ونظام حكمه، حيث قال الصبي إن صدام حسين مر من شارع السعدون قبل نصف ساعة فقط من مرورنا أي في الثالثة ظهرا أي في وضح النهار، وكان يرتدي ثيابا عربية ويركب سيارة "جيمس" أمريكية وأنه نزل وحيًّا الناس كما فعل تماما قبيل الهيار نظامه في الصور التلفزيونية التي وزعت له ثم أهدى هذا الطفل مسدسا، فسألت مرافقي وهل يحمل الطفل مسدسا؟ قال: نعم، نظرت إلى الجهة الأخرى من الشارع فوجدت سيارتين أمريكيتين مصفحتين بمما بعض الجنود يقفون على جانب الشارع ويرقبون الموقف، وبعد أيام تدوالت الصحف نقلا عن ضابط مخابرات عراقي سابق أن صدام حسين قد ظهر مؤخرا في حي المنصور الذي ظهر فيه قبل نهاية نظامه وأن الناس التفوا حوله كذلك، وقصص أخرى لا تكاد تصدق، وربما ستظل تروى مثل هذه القصص حتى ربما بعد اعتقال صدام أو مقتله، لأن شخصية الرجل الصنم التي صنعها من الصعب أن تزول من حياة الناس أو ثقافتهم أو خيالهم بسهولة.

حاولت أن أعرف كيف يمكن لصدام أن يختفى الآن لاسيما وأن معظم المقربين منه قد سقطوا فى قبضة القوات الأمريكية فروى لى كثير من العراقيين أشياء لا تكاد تصدق عن شخصية الرجل وكيف أنه لم يكن يثق بأحد على الإطلاق حتى بحؤلاء الذين كانوا يطلقون عليه "ظل صدام" مثل عبد حمود سكرتيره الخاص المقرب منه وأن الرجل لاشك مختف فى مكان ربما لا يخطر على بال الكثيرين، ومع أن بعض المراقبين يقولون بأن الأمريكيين يهمهم أن يبقى صدام مثل بن لادن لغزا لكثير من الحسابات لاسيما وأن مقتل ولديه لم يحدث الصدى الذى خطط له الأمريكيون و لم يكن نصرا كما أعلن بوش وكما أرادت إدارته، إلا أن آخرين يؤكدون أن الأمريكيين جادين فى القبض عليه أو التخلص منه على الأغلب حتى تطوى صفحته، لكن كثيرا

من العراقيين لم يعد يهمهم ما سوف يحدث لصدام بقدر ما يهمهم ترتيب الأمن والطعام لهم ولأسرهم، وإخراجهم من هذا المستنقع الذى يعيشون فيه، غير أن صدام سيبقى لغزا وأسطورة حتى لو قتله الأمريكيون أو اعتقلوه.

#### عائلة صدام:

رغم أن التراب لم يكن قد أهيل بعد على حسد أخويها عدى وقصى بعد مقتلهما على يد القوات القوات الأمريكية في 22 يوليو 2003 لكن رغد صدام حسين ظهرت على شاشات التلفزة وهي تحمل بقايا من جمال ورباطة حأش وحب لم يزل في قلبها لزوجها الراحل حسين كامل الذي قتل على يد أبناء العشيرة بعد هروبه إلى الأردن في ظروف مليئة بالغموض والملابسات كما كانت عودته كذلك بعدما ضاقت عليه الأرض بما رحبت فلاقى مصيره، كان كلامها في مجمله يدور حول الصراع والكراهية داخل العائلة التي رهن صدام حسين مصير العراق كله بها، إخوة غير أشقاء وغير متعلمين وغير متجانسين يمسكون بزمام الأمور في البلاد، فيذلون العباد ويفقرون البلاد ويصنعون جمهورية الخوف لتصبح العائلة تدور بمحيطها الكبير والصغير داخل دائرة الكراهية للذات وللآخر، فامتزجت المصالح الخاصة بمصير الدولة والناس، وأصبحت الدولة مرهونة بالعائلة الكبيرة وبالعوائل الصغيرة من داخلها حتى اختزلت كلها في الولدين قصى وعدى، اللذين نسجت حولهما الأساطير وقصص ستظل تروى لأجيال حول ما كانا يفعلانه وحول اليد المطلقة التي منحها لهما الأب ليقررا مصير الدولة والناس حتى كان ما كان، قتل قصى وعدى ورجت أمهما المكلومة أن يدفنا بعيدا عن الناس حتى لا يتعرض قبريهما للنبش وحثتيهما للتمثيل بحما فيما طالب بعض أهل الجنوب أن يدفنا على مشارف النحف حتى يرجما في قبريهما من الراحين والغادين في صورة من صور الكراهية المتطرفة حتى للحثث التي صارت في التراب، وقد تم موارأهما الثرى بعد أسبوعين أو أكثر من احتفاظ القوات الأمريكية بحثتيهما حيث دفنا في ظروف خاصة لم تناسب الصحب الذي صاحب حياهما، وبينما الأم لازالت مختفية مع ابنتها الصغرى حلا فإن مصادر صحفية اشارت إلى أن الأردن يسعى لجمع شمل الأم مع بناتما الثلاث رغم الرد الذى قام به بعض الغاضبين العراقيين من التصرف الأردبي بإيواء ابنتي صدام بنسف مقر السفارة الأردنية في بغداد بسيارة مفححة.

الأخوة الأعداء لاسيما وطبان وبرزان كانوا على قائمة الخمسة وخمسين مطلوبا وقد سقطوا في يد القوات الأمريكية أما الأحوات فمصيرهن لا يقل عن مصير باقى العائلة، وسأروى هنا ما عايشته أثناء وجودي في بغداد حيث كنت أمشي في شارع الكرادة التجارى حينما تعرف على أحد التجار وأصر على أن يضيفني وكان متجره واسعا فأخذني إلى غرفة مكتبه الخاصة وتحدث معى في أمور كثيرة ثم قال لى: إن هناك قصة إنسانية تمنى على أن أساعده فيها وأن معرفته بي من خلال برامجي هي التي دفعته أن يثق بي وأن يتكلم معى قلت له: ماهى؟ قال أخوات السيد الرئيس وبناهم وأولادهم الصغار؟ قلت له: صدام حسين تقصد؟ قال: نعم، قلت له وهل أنت على علاقة بمن؟ قال لا تسألني كثيرا لأني لن أستطيع أن أتكلم معك إلا فيما أعرف أنه لن يضر بهن، قلت له هات ما عندك، قال: أنا كنت أعرف تلك العوائل بحكم عملى كتاجر قبل أن يسقط النظام وقد هربوا من بيوتهم بعدما سقط النظام واستولى عليها الناس وقد وجدوا من يؤويهم لكنهم خائفون بسبب كراهية الناس لصدام وعائلته من أن تتعرض بناتهم للاعتداء أو الاختطاف، لذا فقد تجمعوا في بيت أحد الناس الذي أعرفه، ويريدون أن يخرجوا من العراق من خلال أن يؤويهم أى نظام عربي أو يستضيفهم أو يمنحهم فقط حق الحياة بأمان لاسيما وأن الشقيقتين مريضتان بالسرطان وبحاجة إلى العلاج حتى لا تتطور الحالة لديهن.

طلب منى الرجل أن أعود فى اليوم التالى ليوافينى بمزيد من المعلومات عن حالتهم وبالفعل واعدته وفى اليوم التالى ذهبت إليه وجاءنى بتقارير طبية باللغة العربية حول حالة كل منهما الأولى هى ليلى إبراهيم الحسن أخت صدام غير الشقيقة وزوجها هو رشيد طالب عبد الستار النقيب كان من ملاك الأرض ولم يكن يعمل فى النظام، وهى من مواليد عام 1947، وهى مريضة بالسرطان وكانت تعالج لدى أحد الأطباء فى الأردن، أما أختها نوال إبراهيم الحسن من مواليد العام 1957 وهى مريضة بورم فى الغدة الدرقية وهى زوجة أرشد ياسين أحد مرافقى صدام حسين المقربين، وهو من الهاربين، كما حمل لى قائمة بأسماء أولاد كل منهما وأعمارهم وألهم جميعا يعيشون فى غرفة واحدة لدى أحد العراقيين، بعدما كانوا يعيشون فى القصور.

هذا بعض ما آل بعائلة الرجل الصنم أما رجاله فكل منهم له قصة.

#### مصير رجال صدام:

كان الحضور المذعور لوزير الإعلام العراقي السابق محمد سعيد الصحاف صباح الثامن من إبريل 2003 إلى فندق ميريديان بغداد حيث كان المقر الرئيسي للصحافة ووسائل الإعلام العالمية ثم اختفاؤه مسرعا دليل على الحالة التي آل إليها مصير رجال صدام، فالكل يبحث عن مكان يختفى ويختبأ فيه بعدما سقط الصنم، الكل هرب، والكل هام على وجهه يبحث عن كريم يؤوى لئيما، حتى أن عبد حمود ظل صدام الذي لم يكن يفارقه والذي كان اسمه كافيا لبث الرعب في نفس أي عراقي، مما جعل الأمريكيين يدرجونه الرابع قى قائمة المطلوبين بعد صدام وابنيه فقد ضاع من الرئيس وضاع الرئيس منه وأصبح كل منهما مثل قصى وعدى والجميع يبحث عمن يؤويه حتى أنه حينما قبض الأمريكيون على عبد حمود في 19 يونيو 2003 حيث كان يؤويه أحد العراقيين البسطاء الكرماء كان كما ذكرت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية "كان مهموما ووحيدا وينام على الأرض بعدما كان يتحول في القصور، حتى أنه كان يستجدى الخدمات من السكان المحلين مثل إيوائه لليلة واحدة أو إطعامه ولم تكن لديه وسائل انتقال أو أموال أو أسلحة" أما نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي قبض عليه في 20 أغسطس وبدا ذليلا منهكا لا يدري شيئا حيث بثت صورة اعتقاله على شاشة قناة الجزيرة، فقد روى لى أحد الزملاء الصحفيين في بغداد أنه التقى مع أحد مساعديه حيث هرب معه في اليوم الأول وحينما عضهم الجوع بعد يوم كامل كانوا فيه هائمين على وجوههم لا يعرفون أين يذهبون مالوا على أحد الخبازين في فرن حتى يمنحهم رغيفا من الخبز!! وحينما تعرف عليهم الرجل رفض وطردهم مما دفع بهذا المساعد أن يترك النائب يأخذ طريقه للبحث عن مأوى فيما احتمى هذا المساعد بعشيرته بعدما وجد أن اسمه ليس مطلوبا من الأمريكيين، في اليوم التالي لاعتقال طه ياسين رمضان أعلنت القوات الأمريكية في 21 أغسطس 2003 عن اعتقال على حسن الجيد أو كما أطلق عليه على الكيماوى رجل المهمات القذرة لدى صدام والذى قتل المئات أو بمفهوم أدق الآلاف من العراقيين بوسائل وطرق وحشية، أما الأغلبية من رجال النظام أو المطلوبين فقد آثروا الاستسلام بعدما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ،وكان أكثر هؤلاء إثارة في وجوده في السلطة وحتى في استسلامه طارق عزيز نائب رئيس الوزراء المسيحي الكلداني الوحيد في الحكومة الذي ولد عام

1936 قرب الموصل والذي غيَّر اسمه الأول من "ميخائيل" إلى طارق وظل لصيقا بصدام ولسانه المتحدث باسمه لدى الغرب حيث كان يتقن الانجليزية ولهذا فقد صاحب عملية استسلامه في 25 إبريل 2003 قصص كثيرة حول علاقته بالغرب والعلاقة الخاصة التي يمكن أن يعامل بها حتى أن بعض التقارير اشارت إلى أن صدام كان يشك في الرجل ويخشى من أن تكون له بالغرب علاقاته السرية، لكن تقريرا نشرته صحيفة "صنداى تلجراف" البريطانية في 20 يوليو 2003 كشف النقاب عن الحياة القاسية التي يعيشها طارق عزيز الذي اشتهر مثل صدام بالسيحار الفاخر الذي كان يحب أن يظهر به دائما حيث أكدت الصحيفة أن عزيز يعيش مثل غيره من آلآف السجناء العراقيين في سجن "معسكر كوبر" الذي يطلق عليه العراقيون "سجن المطار" ووصفه أحد المعتقلين السابقين الذي أفرج عنهم قائلا: "بدا عجوزا محدودبا بعض الشيء.. شعره طويل وأشعث يصل إلى ياقته.. يسير بتثاقل ويجر وراءه رفشا ليحفر ما يسميه الجنود الأمريكيون مرحاضا... كان مظهره مثل أي واحد فينا قذرا وجائعا " وقد روى بعض العراقيين الذين يتابعون أخبار سجن كوبر ومن فيه أن عزيز ترك لحيته وشعره وحواجبه الكثيفة فبدا شكله مخيفا في السحن ويدعو للرثاء، أما عائلة طارق عزيز المكونة من زوجته وولداه فقد فرت إلى الأردن عندما انتهت الحرب أما بيته فقد نهب ودمر مثل باقى بيوت قادة النظام، وما يلاقيه طارق عزيز يلاقيه باقى أعضاء القيادة المعتقلين معه في نفس السجن الذى سمح الأمريكيون للصحافة بدحوله مؤخرا دون تصوير حيث يحشر المعتقلون ــ الذين ذكرت متحدثة أمريكية ألهم خمسة آلاف \_ ق خيام تحت شمس لاهبة، ومن بينهم سعدون حمادى الرئيس السابق للمجلس الوطني العراقي وامرأة واحدة كانت ضمن قائمة الخمسة والخمسين وأطلقوا عليها في الصحافة الغربية لقب "سيدة الجمرة الخبيثة" هي هدى صالح مهدى عماش التي اغتيل أبوها على يد صدام حسين ومع ذلك كانت من أشد المخلصين له، قد تحدث زوجها ووالدتما للصحافة ووصفوا الوضع المذرى الذى تعيش فيه وقالت أمها "قسمة عماش التي يزيد عمرها عن سبعين عاما": "إن هدى "49 عاما" -والتي كانت تحمل رقم 53 من قائمة الـ 55 مطلوبا- ليست امرأة شريرة كما تدعى الصحافة الغربية، إلهم يقولون إلها قاسية، لكن عملها تركز على البحث عن البكتريا في تربة العراق، إنما زوجة وأم فحسب ".

#### رجال الحرس الجمهوري والبعث:

على الضفة المقابلة لقصر صدام حسين الرئيسى على نمر دجلة والذى يتخذه بول بريمر الحاكم العسكرى الأمريكى للعراق مقرا له، توجد عشرات العمارات ذات الثلاث طوابق بنيت بنظام حديث وبلون موحد كانت تخص ضباط الحرس الجمهورى، لكن هؤلاء كما هربوا من مواجهة القوات الأمريكية، هربوا كذلك من بيوهم التي زحف عليها الناس واستولوا عليها بوضع اليد بكل ما فيها، وأصبح ضباط الحرس الجمهورى ليسوا دون نظام يدافعون عنه ودون بيوت يعيشون فيها فحسب بل ودون كل حاجات الحياة التي كانت موفورة لهم في تلك البيوت.

وحتى الآن لم يحاسب أحد الناس على ما فعلوا حتى أن الناطق باسم حوزة مقتدى الصدر فى بغداد أخبرى أنه يقيم فى أحد هذه البيوت بشكل مؤقت بعدما منحه له أحد الذين استولوا عليه، وهذا ما تم فى كل المجمعات التى كانت تضم بيوت المسئولين العراقيين السابقين، فقد كانت هناك مجمعات تضم فللا لمسئولين سابقين أو سياسين عرب لاجئين فى العراق منحهم صدام حسين هذه الفلل مثل الرئيس السورى الأسبق أمين الحافظ وقد زرت الرئيس أمين الحافظ فى أحد هذه المجمعات قبل سنوات حيث كان يضم المجمع ما يزيد على مائة فيلا، كل هذا استولى عليه الناس وطردوا من فيه وأصبح الذين كانوا يعيشون فى العز يعيشون فى العراء حتى أن الرئيس الحافظ بقى عدة أيام على الحدود العراقية السورية بلا مأوى ثم عاد إلى بغداد حيث آواه بعض الناس.

وقد استضافی أحد شیوخ العشائر فی محافظة دیالی فی أحد استراحات صدام حسین حیث استولی هو علیها وأصبحت ضمن ممتلكاته وتناولت فیها الغداء مع كثیر من رجال العشیرة.

أما رجال البعث فقد اختفوا خشية الانتقام منهم ذلك الانتقام الذى بدأت وتيرته تزداد في الفترة الأخيرة، وقد قتل العشرات أو المئات منهم بشكل دموى طال أسرهم وأطفالهم في بعض الأحيان، وقد نشرت صحيفة الحياة في تقرير لها نشرته في 3 أغسطس 2003 عن تصاعد عمليات التصفية للمسئولين البعثيين السابقين حتى أن أبرز الذين قتلوا خلال أسبوع واحد كان من بينهم عميد كلية الصيدلة في جامعة بغداد الدكتور مصطفى الهيتي كما لقى المصير نفسه الرئيس السابق للجامعة عميد

كلية الطب الدكتور محمد الراوى، الذى كان من كبار قيادات البعث فى العراق، كما قتل الدكتور فائز غنى عزيز المدير العام لإحدى أكبر الشركات الصناعية فى البلاد، كما أن عمليات التصفية للمترجمين العراقيين الذين يعملون مع القوات الأمريكية وصلت إلى ثمانية فى أسبوع واحد، وقد روى لى المواطنون العراقيون قصصا مرعبة عن عمليات التصفية التى تقع للمسئولين البعثيين السابقين وحتى لأسرهم حيث شاهدت صورا مرعبة لتصفية عائلة أحد قيادات البعث ضمت كل أطفاله ذبحا بالسكين وحتى عاملين كانا يقومان صدفة بتركيب أجهزة تكييف فى بيت استأجره قبل يومين ظنا منه أنه أصبح بمنآى عن طالبيه.

لم يكن سقوط تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس في بغداد في التاسع من إبريل 2003 بحرد سقوط لأحد تماثيل صدام التي كانت تملأ أرجاء العراق ولكنه كان سقوطا لحكم " الرجل الصنم " ونظامه وعائلته ورجاله.

## أبعاد الضغوط الأمريكية على سوريا

طوال أسبوعين قضيتهما في العاصمة السورية دمشق بعد سقوط بغداد واحتلال الولايات المتحدة للعراق، لم يكن حديث كل من التقيت بهم يخرج عن إطار الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على سوريا وأهدافها وأبعادها، والتغيرات المرتقبة في كل من سوريا ولبنان تحديدا بعد سقوط بغداد واحتلال الولايات المتحدة للعراق، وقد حاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي كولن باول لكلا البلدين في أعقاب سقوط بغداد ليتوج بها حلقات متواصلة من التهديدات الأمريكية بدأت بشكل ضاغط قبيل انتهاء الحرب الأمريكية ضد العراق شارك فيها كل من الرئيس الأمريكي ووزير الدفاع ومستشارة الأمن القومي ووزير الخارجية أي أعلى المستويات في الإدارة الأمريكية، كذلك سربت معلومات كثيرة عبر مراكز الأبحاث والدراسات الغربية المرتبطة عادة بمراكز صناعة القرار، وكذلك دبلوماسيين وكتاب غربيين تشير إلى أن سوريا ستكون الهدف التالي بعد العراق.

وبعد هدوء مشوب بالحذر اتضح أن الضغوط الأمريكية لها أهداف عديدة ليس من بينها عمل أى تغييرات على نظام الحكم في دمشق في هذه المرحلة، فالرئيس بشار الأسد مقبول غربيا لكن سياسة سوريا الخارجية لاسيما تجاه الصراع العربي الإسرائيلي واستخدام ورقة المقاومة سواء الفلسطينية عبر مكاتب الفصائل المعارضة للتسوية وقادها المقيمون في دمشق، أو اللبنانية عبر دعم حزب الله تعتبر من عناصر القلق لدى الولايات المتحدة والحكومات الغربية الداعمة لإسرائيل بشكل عام، ومع سعى الولايات المتحدة لترتيب أوراق إسرائيل لاسيما أمنها سيبقى عنصر المقاومة الفلسطينية واللبنانية من أكبر عناصر القلق للولايات المتحدة وإسرائيل، وإذا كانت الدول العربية

الأخرى قد وقعت اتفاقيات تضمن بها أمن إسرائيل فينبغي \_ حسب مطالب أمريكا وإسرائيل ــ أن تدخل سوريا ولبنان في هذه الدائرة لذلك رغم إدراك أمريكا التام بارتباط الملف اللبناني بالسورى إلا أن باول حرص على أن يقوم بزيارة مستقلة للبنان تحمل دلالات كثيرة، ومع أن هذا الملف كان هو الأبرز إعلاميا لكن هناك ملف أهم كان وراء الهجوم الأمريكي القوى على سوريا من قبل أعلى المرجعيات الأمريكية وهو ملف العراق، ولعلنا نذكر أن وزير الدفاع الأمريكي تحديدا كان هجومه على سوريا مقرونا بإيران قبيل انتهاء الحرب لأن الهاجس الذى يقلق الأمريكيين ويخيفهم بشكل كبير ليس القضية الفلسطينية التي مضى على أزمتها خمسة وخمسون عاما ويمكن أن تعيش مثلهم دون حل، لكن الهاجس الأكبر كان هو المقاومة العراقية للقوات الأمريكية المحتلة الآن للعراق والتي بدأت مع أول يوم للاحتلال، فقد سقطت العراق فى أيدى الأمريكيين في نصر دون حرب أو خسائر حقيقية، وتبقى المحاوف من تصاعد المقاومة العراقية ونموها بشكل مقلق ضد القوات الأمريكية يشكل مخاوف أمريكية حقيقية بل هي العنصر الأكثر اهتماما، وكل مقاومة بحاجة إلى دعم لوحستي ومناطق حماية خلفية، ومراكز انطلاق، وتعتبر سوريا وإيران هي المرشح الأساسي لذلك - حسب المفهوم الأمريكي، فالحدود على كلا الجانبين يصعب السيطرة عليها مع تداخل عرقى وقبلى في سوريا ومساحات حدودية واسعة في إيران، يمكن أن تشكل منطلقا لمقاومة قوية، كما أن إيران حرصت على ألا تكون طرفا في أي مواجهة مع أمريكا انتظارا لما سوف تسفر عنه المخططات الأمريكية، فالشيعة في جنوب العراق يشكلون امتدادا طبيعيا يمكن أن تشعل من خلاله إيران مقاومة أشبه بمقاومة حزب الله في جنوب لبنان وسيكون من الصعب على القوات الأمريكية مهما بلغت طاقتها أن تلاحق المقاومين لاسيما إذا اتخذوا من مستنقعات شط العرب ملاذا ومنطلقا لعملياتهم، تلك المستنقعات التي فشل صدام بمساعدة أمريكية من السيطرة عليها طوال سنوات الحرب العراقية الإيرانية بسبب ضحالة المياه وارتفاع الغاب الذى يساعد على الاختباء، أما سوريا فحدودها مع العراق مختلطة عرقيا مع قبائل المنطقة وقد لاحظت أن سكان المناطق الحدودية السورية من الصعب تمييز لهجتهم عن اللهجة العراقية، وطالما أن القبيلة والعشيرة لازالت تلعب دورا في التركيية الاحتماعية في هذه المناطق،

فإن سلطة الدولة تخف وتكون سلطة العشيرة هي الأقوى وهذا ما تحاول أمريكا أن تلعب عليه الآن في العراق.

إذن فالمخاوف الأمريكية الحقيقية من سوريا ليست من حانب الفصائل الفلسطيينية وحزب الله فى هذه المرحلة بقدر ما هى مخاوف من مقاومة عراقية تتخذ من الأراضى السورية قاعدة خلفية لها لاسيما وأن المتطوعين السوريين شكلوا العدد الأكبر من بين المتطوعين العرب الذين ذهبوا للعراق من أجل المشاركة فى الحرب، حيث سمعت عن أعداد تتراوح بين ستة آلاف وستة عشر ألف متطوع سورى وهذا أزعج الأمريكيين إلى حد كبير لاسيما وأن غالبية هؤلاء كانوا من أبناء المناطق الحدودية التي يصعب دائما السيطرة عليها، إن مخاوف أمريكا كبيرة من مستقبل مجهول يمكن أن يشوش أو يدمر مخططاتها وبقائها فى العراق اسمه... المقاومة.

### ورطة بوش وبلير بعد سقوط بغداد

"الجميع يعتقد أننا مثل الممثل توم كروز، ولكننا لسنا كذلك، نحن لا يمكننا البحث في كل غرفة نوم والتنصت على كل محادثة.. اللعنة.. نحن لا يمكننا حتى التنصت على بعض الهواتف الخليوية الجديدة التي يستخدمها الإرهابيون" كان هذا ما صرح به حورج تينيت مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" أثناء اجتماع عقد في مكتبه مع مسئولين أمريكيين آخرين للبحث عن أدلة تثبت أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، حيث طالب الديمقراطيون من قبل في بداية يونيو 2003 في الكونجرس بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في الأدلة الواهية التي قدمتها حكومة بوش من أجل شن حربها على العراق بعدما "ذهبت السكرة وجاءت الفكرة" وبدأ الأمريكيون يدفعون ثمن التواجد في أرض لم ينجح حتى أبناؤها في حكمها باستقرار على مدار التاريخ، ومع ارتفاع الأصوات التي تؤكد أن إدارة بوش خدعت الشعب الأمريكي وممثلى الشعب كما أن خطاب الحجج الذى قدمه وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إلى مجلس الأمن وصفته مجلة "نيوزويك" الأمريكية في عدد 9 يونيو 2003 بأنه كان "واهيا وهزيلا وقائما على التحمينات وغير مدعوم وعديم المصداقية" وقد جاء هذا مع تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية يوم الخميس 5 يونيو 2003 قالت فيه أن ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي زار مقر وكالة المحابرات المركزية الأمريكية "سي آى إيه" بشكل متكرر هذه السنة بصحبة مدير مكتبه لويس ليي ونقلت الصحيفة عن أحد كبار المسئولين في السي آي إيه قوله أن زيارات تشيني وليبي "كانت تحمل مؤشرات بقصد أو بغير قصد بأن هناك رغبة في صدور نتائج معينة من هنا" وقد بذل الأمريكيون منذ سيطرهم على العراق في التاسع من إبريل الماضي جهودا كبيرة من أحل إيجاد دليل واحد على صدق ما ادعوه لكنهم لم يجدوا حتى ألهم سعوا لتقديم رشاوى على شكل هدايا لعلماء عراقيين حتى يقدموا لهم أى دليل يخرجهم من هذا المأزق دون جدوى حتى أن صحيفة "لوس أنجلوس تايمز الأمريكية" نقلت عن الجنرال العراقى السابق علاء سعيد الذى قام فريق من المخابرات البريطانية بالتحقيق معه "أنه سيكون سعيدا بالحصول على الجائزة التى حددها أمريكا لكل شخص يقدم لها معلومات عن أسلحة الدمار الشامل والتى تقدر قيمتها يمائتى ألف دولار وأكد على أنه لن يستطيع أن يقدم أى شيء للأمريكيين لأنه ليس هناك شيء موجود ليقدمه" وقد الهم كثير من أعضاء الكونجرس حكومة بوش بألها خدعت الشعب وممثليه لألها لم تقدم أدلة حقيقية على مزاعمها بشأن شن الحرب وبعد سقوط بغداد لم تستطع طوال شهرين أن تقدم أى دليل.

وموقف توبى بلير رئيس الوزراء البريطابي لايقل خطورة وحرجا عن موقف حليفه بوش حيث تواجه حكومته الآن تحقيقين أحدهما سرى والآخر علني لكشف حقيقة الحجج الواهية التي قدمتها حكومته والتي اتضح سابقا أن التقرير الخطير الذي قدمه للبرلمان لم يكن سوى تقرير مسروق من طالب عراقي عجزت كل أجهزة حكومته حتى على صياغة مثله ورغم هذه الفضيحة الكبرى التي وصفت بأنها يمكن أن تكون "ووترجيت" التي ستعصف بحكومة بلير لكن بلير مع ذلك نجا من أكثر من اقتراع بحجب الثقة عن حكومته إلا أن حملة الصحف البريطانية عليه لم تتوقف حيث تواصل صحيفتي "الإندبندنت" و "ديلي ميرور" على وجه الخصوص حملة كبيرة ضد بلير وأدلته الكاذبة التي قالت عنها الإندبندت في عنوان رئيسي "فضيحة أسلحة العراق" وعنوانا آخر يقول "بريطانيا تتحدى بلير.. اكشف لنا الأدلة" أما الـ "ديلي ميرور" فقد أكدت أن جنودا أرسلوا للبحث عن أدلة للدمار الشامل في العراق فقاموا بتفتيش 87 موقعا و لم يعثروا على شيء، ورغم وجود أكثر من 1400 خبير بريطاني وأمريكي يقومون بالتحقيق الآن مع كل عراقي كان له صلة من قريب أوبعيد بالصناعات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، إلا أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى دليل واحد رغم أنهم عرضوا مبالغ طائلة في محاولات للحصول على معلومة تخرجهم من عملية التضليل التي قاموا بما لشعوبهم وللعالم من أجل شن الحرب حتى أن أحد الباحثين قال: "لقد قلنا لهم إننا أعطيناهم كل شيء أما النقود التي يعرضولها علينا فإلها لا تعني شيئا لأن الحقيقة لن تتغير".

لقد فتحت الملفات في أمريكا وبريطانيا الآن بعدما اعتقد بوش وبلير أنهما حققا كل شيء بسقوط النظام العراقي، لكنهما مطالبان الآن بتقديم مسوغات للحرب التي شنوها لشعوبها ولممثليها ولجنودها الذين يصفون مايلاقونه في العراق بأنه باب من أبواب جهنم وأصبح كثيرون منهم يتساءلون لماذا نحن هنا؟، لكن الحقيقة التي يراها الجميع الآن وعلى رأسها كثير من وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية هي أن الأدلة على أسلحة الدمار الشامل لم تكن سوى حملة من التضليل والخداع الشامل، وقد تفاقمت أزمة توبى بلير في أعقاب انتحار حبير الأسلحة البريطابي الدكتور ديفيد كيلي حيث شكلت لجنة تحقيق مثل أمامها معظم كبار الأعضاء في حكومته وأذكر أبي على مدى ثلاثة أسابيع لم أنجح في إقناع أي من المسئولين في حكومة رئيس الوزراء البريطاني توبى بلير الذين يتعاملون مع وسائل الإعلام من وزراء الدولة في المشاركة معى في برنامج "بلاحدود" من أجل الكشف عن ملابسات التحقيقات التي كانت حارية والتي وصلت إلى رئيس الوزراء توني بلير الذي أدلي بشهادته يوم الخميس 28 أغسطس 2003 أمام لجنة التحقيق في انتحار خبير الأسلحة البريطاني الدكتور ديفيد كيلي، فبريطانيا كلها كانت تترقب ما سوف تسفر عنه التحقيقات لاسيما وأن توبي بلير أعلن أنه لو صح تقرير هيئة الإذاعة البريطانية لقدم استقالته، فيم تصر هيئة الإذاعة البريطانية على صحة ما بثته وتقف بقدها وقديدها خلف مراسلها لشئون الدفاع أندرو حيلغان الذي نشر قصة تلاعب الحكومة في تقرير تحدث عن قدرات العراق في مجال الأسلحة الكيماوية لم يثبت حتى الآن صحته، أما الطرف الثالث فهي وزارة الدفاع حيث أن وزير الدفاع جيف هون يحاول التنصل من الاتحامات ويريد تثبيتها على كبير مستشارى تونى بلير "أليستر كامبل" الذى أصبح حديث المحتمع البريطاني منذ تفجر الأزمة ثم أصبح في "الموقف الذي لا يحسد عليه أحد" كما وصفه عنوان رئيسي لصحيفة "التايمز" البريطانية، هذا المشهد الدائر لصراع بين ثلاثة أطراف سوف يؤدى في النهاية إلى انتصار طرف فيما ستدفع الأطراف الأخرى ثمنا باهظا، علما بأن الأطراف الثلاثة في مفهوم العالم الثالث هي حكومية، لكن لديها من الحرية والأمان ما يجعلها تقف وتتحدى القوة الأكبر وهي رئيس الوزراء هذا بالنسبة للبي بي سي أو وزارة الدفاع حتى أن هناك موظفين كبارا في مكتب رئيس الوزراء أدلوا بشهادات ضده مثل جوناثان باول رئيس هيئة موظفي مقر رئاسة الوزراء الذي كشف في

شهادته التى أدلى بها فى 18 أغسطس 2003 أمام لجنة التحقيق "أنه وأليستر كامبل مستشار بلير الإعلامي لعبا دورا بارزا أو ساعدا في صياغة بيان إعلامي وزعته وزارة الدفاع البريطانية ساهم في شكل رئيسي في دفع الدكتور ديفيد كيلي إلى الانتحار بعد كشف اسمه أمام الرأى العام" كما وصفت رسالة بريد إلكترونية تصدرت صدر الصحف البريطانية وكان مصدرها الناطق باسم تونى بلير توم كيلي وحصلت لجنة التحقيق على نصها ما دار من حدل داخل مجلس الوزاء حول هذا الموضوع جاء فيها: "الآن أصبحت لعبة بين الدجاجة والي بي سي والوسيلة الوحيدة التي ستجبر اليي بي سي على التراجع هي زيادة الضغوط عليها".

ورغم أن "أليستر كامبل" مستشار بلير الإعلامي نفي عدة مرات أبرزها حينما استحوب أمام لجنة التحقيق في 19 أغسطس أن تكون له علاقة في صياغة ملف أسلحة الدمار الشامل أو الفقرات المثيرة للحدل فيه، إلا أن رئيس الوزراء توني بلير قال حينما وقف يوم الخميس 28 أغسطس أمام لجنة التحقيق ساعتين واثنين وعشرين دقيقة أحاب خلالها على كم هائل من الأسئلة أصر على أن "أليستر كامبل" مدير اتصالاته "تدخل في لغة التقرير حول الأسلحة، وأعطى رأيه في ما يجب أن يتضمنه أولا، لكن ذلك لا يلغى القول بأن التقرير كان من عمل اللجنة المسئولة عن شئون الاستخبارات بالشكل المطلوب" وحينما سئل بلير حول قرار الكشف عن الدكتور ديفيد كيلى كمصدر للمعلومات التي بثتها بي بي سي قال: "كان واضحا أثناء لقاء مع مستشاريه أن ديفيد كيلى كان مصدر المعلومات التي استند لها تقرير بي بي سي وأننا رأينا حينها أن الوقت حان لإبلاغ النواب والرأى العام بأن موظفا في وزارة الدفاع تقدم ليعلن بأنه مصدر معلومات بي بي سي.. لقد كان الانفتاح هو الخيار الأفضل من خلال قول ما نعرفه".

وأمام نفس اللجنة وفى نفس اليوم أدلى غافين دافيز رئيس مجلس أمناء بى بى سى بشهادته حول تقرير اليى بى سى وقبله بيوم أدلى وزير الدفاع بشهادته، ووسط هذا الجو الذى يكشف حجم الشفافية التي يجب أن يعرفها الشعب وكيف أنه طالما هناك حكومة منتخبة فيجب أن يكون كل شيء أمام الشعب الذى انتخبها وسط هذه الأجواء إما أن تثبت اليى بى سى مصداقيتها وحينئذ على بلير أن يستقيل كما أعلن

حينما أعلن شهادته وإما أن يثبت العكس ويبقى بلير ويضحى بمستشاره الإعلامى "أليستر كامبل" باعتبار ذلك أقل الخسائر وقد قدم كامبل بالفعل استقالته فى 29 أغسطس لكن ذلك يبدو ليس كافيا وربما يضحى بلير أيضا بوزير دفاعه "حيف هون"، لكن أيا كانت النتائج فهناك ورطة يعيشها بلير ربما تؤدى فى النهاية إلى القضاء على مستقبله السياسى.

أما بوش فإن وضعه ليس أفضل من حليفه بلير بعدما طالب زعيم الأغلبية في الكونجرس تقديم مبررات لبقاء القوات الأمريكية في العراق إن كلا الرجلين في ورطة ليس في العراق فحسب وإنما في كل من لندن وواشنطن.

# بوش "معتوه مجنون" وبلير "أحمق وأبله"

على العكس تماما من الصورة التي ظهر بما الرئيس الأمريكي جورج بوش وحليفه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمام العالم يوم 10 يوليو 2003 في العاصمة الأمريكية واشنطن كقائدين يسيران مصير العالم وفق معتقداقهما وقيمهما المشتركة، بدا الرجلين في صورة أخرى على "مسرح الفنون" في "ليستر سكوير" في العاصمة البريطانية لندن، حيث عرضت مسرحية "جنون جورج دوبيا..." التي كتبها وأخرجها المسرحي البريطاني حاستن بوتشر، وقد عالجت المسرحية بشكل رائع السياسة الأمريكية البريطانية تجاه الدول العربية بأسلوب مليء بالإنصاف والتقدير للعرب من خلال أسلوب تمكمي هزلي على الرجلين اللذين يكذبان إلى اليوم على العالم وهما "جورج بوش الذي قام بدوره الممثل آلان بلايتون حيث تقوم المسرحية على وصفه بحرج حيث تقوم المسرحية على وصفه بحرج حيث تقوم المسرحية على وصفه بد "الأحمق والأبله"، وبدا بلير منقادا دون واعتراض بعضهم على الانقياد البريطاني الكامل للولايات المتحدة مفسرا هذا بقوله: واعتراض بعضهم على الانقياد البريطاني الكامل للولايات المتحدة مفسرا هذا بقوله: "هل نسيتم الاتفاقية التي وقعناها مع حلفائنا الأمريكان والتي تقوم على أغم يصدرون الأوامر ونحن ننفذ، ومن ثم فإن أيدينا مقيدة".

تتلخص فكرة المسرحية في ظهور الرئيس الأمريكي -الذي يحتضن دميته طوال الوقت ويبدو مساعديه حوله يرتدون ثياب عصابات المافيا- وهو في حلم مرعب يقوم على أن كارثة توشك أن تقع بعد أن أصدر آمر قاعدة عسكرية أمريكية في بريطانيا أوامره للطائرات الأمريكية بضرب العراق بالأسلحة النووية بعدما هيأ له في أحد

نوبات السكر أن صدام حسين قد قام بتسميم مصادر المياه في الولايات المتحدة، وحدد القائد الأمريكي الأهداف الأساسية للطائرات بأنها تتلخص في المتاحف والآثار البابلية وبشيء من الإيحاء والجهل مدينة الموصل التي تقع شمال فرنسا تأديبا لشيراك الذي يعطل عمل الأمم المتحدة.

يعلم الضباط البريطانيون في القاعدة بما قام به القائد الأمريكي فيسرعون بإبلاغ توبى بلير الذي يجتمع مع مساعديه من أجل السعى لإيقاف مهمة الطائرات الأمريكية، خوفا من اندلاع حرب عالمية ثالثة لكن الورطة الكبرى تحدث حينما ينتحر آمر القاعدة الأمريكية الذى أصدر الأمر للطائرات وهو الوحيد الذى يحتفظ بالشفرة التي أبلغ بما الطيارين كما يعجز بلير عن الاتصال ببوش حيث أبلغه مساعدوه أنه نائم، في هذه الأثناء يظهر الممثل روبرت ماسون الذى يقوم بدور ديبلوماسي عربي استدعاه بلير من أجل بحث الأمر معه، وربما للمرة الأولى التي أرى فيها ممثلا غربيا يقوم بدور مشرف لشخصية عربية فالعرب يظهرون دائما في الأفلام والمسرحيات الغربية بصورتهم المتهافته الضعيفة المتخاذلة وواقعهم دون شك هو السبب وراء هذه الصورة لكن روبرت ماسون كان شكلا آخر نتمني أن نراه في الدبلوماسيين والمسئولين العرب، فقد كان، يرفع صوته بشكل كبير على بلير ويوبخه على سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها أمريكا وبريطانيا، "وحينما طلب منه بلير أن يطلب من العراق التدخل بسرعة لاسقاط الطائرات الأمريكية فور دخولها الأجواء العراقية حتى لا تنشب حرب عالمية ثالثة يقول له" كيف يسقطوها وقد جردتم العراق من كل شيء " ثم يسرد حجم ما تعرضت العراق من مآسى على أيدى البريطانيين منذ استيلائهم على العراق بعد الحرب العالمية الأولى وحتى وصول البعث على أيديهم إلى السلطة ثم ما تعرض له الشعب العراقي من حصار بدعوى محاصرة صدام الذي قال لبلير عنه " إنه ولدكم ودميتكم التي صنعتموها " وقد كان سرد الممثل البريطاني روبرت ماسون دقيقا وأمينا ومذهلا وتثقيفيا، هنا يأتي بوش ورجاله ثم تظهر عاملة النظافة في مكتب القائد الأمريكي وهي الممثلة ليندوسي إليس التي اختاروا لها اسما عربيا هو ياسمينا وقد قالت في أول المسرحية حينما ظهرت أن نصفها فلسطيني أما نصفها الآخر فيمثل مآسى العالم، تظهر ياسمينا وقد ارتدت حزاما ناسفا وفاجأت بوش وبلير بأنها لديها الشفرة التي توقف القصف النووى للعراق حصلت عليها حينما كتبها القائد على ورقة، أثناء

تنظيفها لمكتب القائد قبل انتحاره، وقالت لهم إنها لن تمنحها لهم حتى يحققوا مطالبها أو سوف تفحر نفسها في الجميع ومعها الشفرة، ثم تبدأ في تلاوة مطالبها المطلب تلو الآخر: الأول هو إقامة دولة فلسطينية والثاني هو: منح الاستقلال للشيشان، والثالث هو: توقيع الولايات المتحدة على اتفاقية كيوتو والرابع: هو أن تحول الولايات المتحدة المليار دولار التي تنفقها يوميا على التسلح على علاج الإيدز في إفريقيا وأن تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكان بوش وبلير بعد كل مطلب يفكران أو يعترضان وحينما تحدد ياسمين بتفحير نفسها ومعها الجميع والشفرة كانوا يستحيبون مما دفع من حول بوش إلى أن يقوموا في النهاية بحقنه وإلباسه الثوب الأبيض كناية عن جنونه.

المسرحية تستحق التقدير والممثلون كذلك لأنها تصحيح منصف لصورة العرب في أذهان الغرب من ممثلين بريطانيين ينصفون الحقيقة، والمسرح كل يوم ممتلىء عن آخره لاسيما بالسياح الأمريكيين الذين يشاهدون صورة رئيسهم في فكر المسرح البريطاني، أهم ما في هذه المسرحية الجادة والساخرة في نفس الوقت أنها تفضح المسرح العربي والممثلين العرب الذين تفرغ معظمهم إلى التهريج المسرحي وليس التمثيل وعجزوا عن التعبير عن قضايا أمتهم عبر أحد أهم الوسائل وهو المسرح.

# صناعة الفزع في نفوس العالم

"إنني أخشى وأنا أتحدث إليكم الآن أن يكون ورائي أحد الإرهابيين" هذا ما تحدث به وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد وهو بين جنوده داحل قاعدة الدوحة الأمريكية في الكويت أثناء زيارته لقواته بعد نماية الحرب في يونيو من العام 2003، ورغم أن هذا التعبير يحمل إهانة واضحة للدولة التي فتحت أبوابما لقواته، إلا أن الرجل الذي أصفه ويصفه كثير من الكتاب بوصف "الوزير المهزوز" يعيش حالة من الرعب الدائم ويبدوا أنه كما قال الدكتور عبد الله النفيسي في زاويته "عدسة بحهر" يوم الاثنين 10 يونيو 2003 يعاني من "داء عصبي يبدو في ملامح وجهه وأسلوب كلامه جعله يعيش حالة من الفزع الدائم أعاش فيها الشعب الأمريكي ويسعى الآن لكي يفرضها على العالم كله"، ومن يتابع مؤتمراته الصحفية يرى العجب العجاب، فما أن غادر منطقة الخليج إلى الهند وباكستان في نفس الجولة حتى أدلى في دلهي بتصريحاته المرعبة للهنود عن وجود لتنظيم القاعدة في كشمير لكنه حينما ذهب إلى الباكستان تراجع بشكل مخز عن تصريحاته السابقة حول تنظيم القاعدة وقال دون خجل إنما معلومات استخباراتية ليست دقيقة، وفيم كان هو في شبه القارة الهندية يبث الفزع في نفوس ما يقرب من مليار نسمة، كان روبرت زوليك الممثل التجارى الأمريكي يبث الرعب في نفوس أوروبا أثناء زيارة كان يقوم بما لألمانيا في نفس الوقت من أجل إحياء ذكرى الصداقة الألمانية الأمريكية، وقد نشرت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية في عددها الصادر في 11 يونيو 2003 نص كلمة زوليك وكان مما جاء فيها: "إن الأمريكيين يجدون من الصعب فهم الزعماء الأوروبيين الذين يهرعون إلى الميكروفون لانتقاد أمريكا على حبسها لسافكي الدماء من جماعة طالبان أو القاعدة لجرد رؤيتهم صورة وليس لاعتمادهم على الحقائق، نحن لا نتحدث هنا عن معارضين

سياسيين بل عن قتلة بالجملة، لذلك أقول للحمائم أو الخائفين ممن ينتقدون أمريكا بأن أمريكا ماضية في الدفاع عن نفسها والذي نعتقد أنه في صالح أوروبا أيضا" وهذا الأسلوب الفظ من زوليك يعكس حجم الهوة بين أوروبا والولايات المتحدة لا سيما بعد الإهانات التي وُصف بما بوش أثناء زيارته لأوروبا في تلك الفترة والتي ووجه فيها بتظاهرات صاخبة من الأوروبيين الذين اصبحوا يرفعون أصواهم برفض الوصاية الأوروبية عليهم والتي كانت واضحة في العبارة الأخيرة لزوليك حتى أنهم وصفوا بوش بأنه "قبضاى " أما الكاتب البريطاني البارز روبرت فيسك فقد انتقد نفس السياسة في عدد الأربعاء 12 يونيو 2003 من الإندبندنت البريطانية وقال: "إن حرب بوش ضد الإرهاب سوف تغرق في أعماق البحر مثل سفينة التيتانيك"، وأضاف فيسك الذي ينتقد السياسة الأمريكية بشدة: "كان من المفروض أن تكون أولا حملة صليبية، ثم أصبحت حرب حضارات وبعد ذلك حربا لا نهاية لها، ومن ثم حرب ضد الإرهاب والآن صدق أولا تصدق وعدنا بوش أن تكون حرب شمشون ضد الإرهاب"، وفي نفس هذه الأوقات كانت هناك حملة مرعبة للشعب الأمريكي حول ما يسمى بالقنبلة الإشعاعية التي زعموا أن أحد الكولومبيين الأمريكيين الذي أطلقوا عليه بعد شهر من احتجازه عبد الله المجاهر ثم غيروه إلى المهاجر، وخرجوا بقصة يصعب على الأطفال أ ن يصدقوها علاوة على ألهم كل يوم سوف يغيرون ويبدلون فيها، حول هذا الشخص الذي يحمل سجلا حافلا من الإجرام ولجود أنه أسلم في السجن أصبح الآن يفكر في صناعة قنبلة إشعاعية يصعب على دول كبرى أن تصنع مثلها لجرد أنه زار باكستان، وكأن صناعة مثل هذه القنابل مثل صناعة قصور الرمال على الشواطئ، والمشكلة أن الشعب الأمريكي المسكين صدق الأكذوبة الجديدة وفيم كان المسئولون الأمريكيون لم يحددوا بعد هل الشخص اسمه "الجاهر" أم "المهاجر" كانت عشرات المحطات التليفزيونية الأمريكية تساهم في الجانب الآخر من المهزلة بعمل برامج مفتوحة "توك شو" عن القنبلة الإشعاعية ومخاطرها وكيفية الاحتماء منها، والأدوية المضادة لها وكان الأمريكيون المساكين يسألون بفزع في هذه البرامج عن كيفية حماية أنفسهم وأطفالهم مما كان يفكر فيه عبد الله "الجحاهر" أو يحلم به، في نفس الوقت كان وزير العدل أشكروفت في موسكو ورئيس "الإف بي آي" و"السي آي إيه" ومعهم نائب وزير الدفاع الأمريكي يعقدون مؤتمرا صحفيا في واشنطن، وتساءل الكثيرون عن وجود

بول وولفوتيتز نائب وزير الدفاع في المؤتمر الصحفى والقضية أمنية استخباراتيه، وكل ما قيل في هذا المؤتمر عبارة عن عبارات شك واحتمالات لا تحمل أى قيمة لكننا إذا عرفنا حانبا من تاريخ نائب وزير الدفاع وولفوتيتز عرفنا أبعاد ما يحدث، فالرجل قضى سبعة أشهر في الكيوبوتز في إسرائيل حينما كان عمره أربعة عشر عاما ويعلم كيف يعمل من أجل إسرائيل من خلال موقعه في وزارة الدفاع الأمريكية حتى أنه يوصف بأنه من أكثر الصهاينة حماسا لإسرائيل في الإدارة الأمريكية، لذلك حضر المؤتمر المسرحية دون حجل ما دامت عملية استغفال واستغباء الشعب الأمريكي سهلة، وإذا كان الشعب الأمريكي هو المقصود فيما يحدث فهم أحرار في الشعب الأمريكي، لكن أن يتم إعاشة العالم في أكذوبة الخوف والفزع من عدو هلامي بحهول الأمريكي، لكن أن يتم إعاشة العالم في أكذوبة الخوف والفزع من عدو هلامي بحهول والسعي لاستغفال العالم واستغبائه بهذا الأسلوب الغيي فهذا ما يستدعي من دول وشعوب العالم أن تفيق و ترفع أصواقا مثل المحتجين الأوروبيين وأن يجبروا مقالاقم وشعوب العالم سيلحق بها ما لحق بالأمريكيين.

## قيادة متغطرسة وشعب جاهل

التقيت في أكتوبر من العام 2002 في العاصمة البريطانية لندن مع وزير النفط السعودى الأسبق الشيخ أحمد زكى يمانى، ويمانى من الشخصيات القليلة التي خرجت من مناصبها لكنها لم تخرج من تحت الأضواء فحتى الآن يترقب الغرب آراءه لاسيما وأنه كان أشهر رجل في وسائل الإعلام الغربية حينما استخدم العرب النفط كسلاح للمرة الأولى والأخيرة أثناء حرب أكتوبر عام 1973، وقد تطرق بنا الحديث حول أشياء كثيرة لكني عادة ما أسأله حينما ألتقي به من آن لآخر حول آخر ما يقرأ وعادة ما أجده يقرأ آخر الإصدارات الغربية التي تتعلق بمستحدات الأحداث في العالم، فقال لى لقد وصلني للتو هذا الكتاب وبدأت القراءة فيه وأنصحك بقراءته وهو كتاب "رجال بيض أغبياء" للمحرج الأمريكي مايكل مور، لم أنس نصيحة يماني لكني شغلت كالعادة حتى كنت في بيروت في بداية يونيو من العام 2003 أتابع أحدث إصداراتي فوجدت ناشر كتبي "الدار العربية للعلوم" قد نشر الكتاب بالعربية فاقتنيته على الفور وكان رفيقي في رحلتي التالية إلى لندن، وقرأته دون ملل فرغم الأسلوب الساحر الذي يستخدمه مايكل مور إلا أنه يعكس أشياء كثيرة عن الولايات المتحدة والرجال الذين يحكمونها لاسيما الرئيس بوش الذى حظى بالنصيب الوافر من السخرية والهجوم والنقد اللاذع مع حقائق مثيرة عن كيفية وصوله إلى المكتب البيضاوى الذى أصبح من خلاله يقرر سياسة الولايات المتحدة التي أصبحت القوة الأولى دون منافس، لكن مور حينما يصف الدولة الأولى فإن له تصنيفا آخر لها حيث يقول: "نحن الرقم واحد في إنتاج النفايات الخطرة.. نحن رقم واحد في كمية النفايات الداخلية الفردية والإجمالية (750 كج للشخص في السنة).. نحن رقم واحد في عدد حالات الاغتصاب المسجلة أكثر بثلاثة أضعاف من أقرب منافس لنا كندا.. نحن رقم

واحد في إنتاج النفايات الخطرة أكثر بعشرين ضعفا من أقرب منافس لنا ألمانيا... نحن رقم واحد في احتمال إقدام الأطفال تحت سن الخامسة عشرة على الانتحار بواسطة المسدس" وبعد أن ينتهي من قائمته الطويلة حول تصدر الولايات المتحدة لكثير من الأمور في العالم يقول: "ألا تجعلنا هذه القائمة نشعر بالفخر لكوننا نحن الأمريكيين ولا أحد غيرنا يتربع على قمة هذه الفئات العديدة" لكن مور يتعرض للسياسات الأمريكية الداخلية والخارجية، ثم يضرب بقوة على وتر حساس وهو وتر اللوبي الصهيوني والدعم الأمريكي آلا محدود لإسرائيل ويطرح خطة لإنماء ذلك فيقول بحرأة: "يجب أن يبلغ الكونجرس إسرائيل بأن أمامها ثلاثين يوما لإنهاء سفك الدماء الذي يرتكب باسمها / باسمنا وإلا فسنقطع عنها الثلاثة مليارات دولار كلها، إن الإرهاب الفردى سيء بما يكفى فكيف بالإرهاب الذي ترعاه الدولة؟" وحول الغني الفاحش الذي تعيش فيه أمريكا والذى جعلها تهيمن على ربع ثروات العالم يقول مور محذرا: "أصبح من الصعب لماذا نحن الذين نشكل أربعة في المائة من عدد سكان العالم، والأكثر تعجرفا فيهم ينبغي أن نمتلك أكثر من ربع ثروات الأرض، إذا لم ننتبه حيدا إلى أنفسنا فسيعلم المتشككون والمعارضون الذين يكثرون في البلدان المضطهدة بأن ثلاثة فقط من أغنى الرجال في أمريكا يملكون من الممتلكات الشخصية ما يفوق كل ممتلكات البلدان الستين الأكثر فقرا في العالم" ولا يفوت مور أن يتحدث عن وضع التعليم الذي ضعف مستواه في الولايات المتحدة فيتحدث عن النفقات الباهظة في الجحال العسكرى وإهمال إصلاح المدارس والإنفاق على التعليم الجامعي مما يدفع الشباب إلى الالتحاق في الجيش في سن الثامنة عشرة حتى يحصلوا على تعليم جامعي مجاني، وقد لاحظنا بأن معظم الجنود الأمريكيين الذين شاركوا في الحرب الأخيرة ضد العراق كانوا من هذه السن يقول مور: "إن الــ 250 مليار دولار التي خطط البنتاجون لإنفاقها في عام 2001 من أجل صنع 2800 طائرة مقاتلة جديدة من نوع "جوينت سترايك" أكثر من كافية لدفع رسوم كل طالب جامعي في أمريكا".

وهناك نقطة هامة تتعلق بوضع المرأة فى الولايات المتحدة التى تضغط على الدول العربية والإسلامية تحت ما يسمى بحقوق المرأة حيث يتناول مور وضع المرأة المزرى فى الولايات المتحدة ويقول حقيقة هامة وخطيرة فى هذا الجانب: "يوجد حاليا خمس نساء فقط فى منصب حاكم ولاية من خمسين ولاية، وتشكل النساء 13% فقط من

عدد مقاعد الكونجرس و496 شركة من أكبر 500 شركة في أمريكا تدار بواسطة الرجال" ورغم أن مور خص الرئيس بوش بالنصيب الأوفر من النقد اللاذع في الكتاب ووصف بدقة كيف وصل الرئيس للمنصب بالتزييف في البطاقات بجرأة ودقة إلا أنه ركز بشكل مثير على غباء الرئيس حينما تحدث عن "أمة غبية" ورغم أن الأمية في تصوري لا تعني الغباء مطلقا إلا أنه يقول وهو ينتقد الرئيس بأن هناك 60 مليون أمريكي يعانون من عجز في القراءة لكنه يتحدث عن استقاء الشعب الأمريكي لثقافته بمعلومات وإحصاءات كثيرة يدلل بها على غبائه ثم يقول: "لم يعد أمرا مستغربا بالنسبة للأجانب أن ينتخب الأمريكيون الذين يجدون متعة بالغة في غبائهم رئيسا نادرا ما يقرأ أى شيء -بما فيه أوراق أوامره أو معلوماته الخاصة- ويعتقد بأن إفريقيا دولة وليست قارة قائد غبى لأمة غبية.. "غير أن مور لم يكتف بهذا وإنما حينما تسلم جائزة الأوسكار كأفضل مخرج أفلام وثائقية لعام 2003 وقف قبيل الحرب الأمريكية الأخيرة على العراق وقال موجها كلامه للرئيس الأمريكي: "نحن نعيش في عالم زائف انتخب رئيسا زائفا يقودنا لحرب ذات أسباب زائفة.. نحن ضد الحرب يا سيد بوش.. عار عليك.. عار عليك" وحينما انقسم الجمهور إزاء تصريحات مور بين مؤيد ومعارض قال مور لمنتقديه: "أنا أمريكي ولا أستطيع أن أتخلى عن مواطنيتي عندما أقف على هذا المسرح.. ما العظيم في كوني أمريكيا سوى أني أستطيع أن أعبر عن أي شيء أفكر به".

ولم يقف الأمر في هذا الجانب عند ما ذكره مايكل مور في كتابه وإنما هناك عشرات الدراسات التي تشير إلى حجم الجهل المطبق والغباء الكبير الذي يعيش فيه الشعب الأمريكي من أهمها تلك الدراسة التي نشرةا بجلة ناشيونال جيوجرافيك أشهر المجلات الأمريكية المصورة في عدد ديسمبر 2002 أظهرت مدى الجهل المطبق الذي يعيش فيه الشعب الأمريكي، فقد ذكرت الدراسة أن ثلاثة وغمانين في المائة من الشبان الأمريكيين الذين أجرى عليهم الاستطلاع لم يستطيعوا أن يحددوا موقع أفغانستان الأمريكيين الذين أجرى عليهم الاستطلاع لم يستطيعوا أن يحددوا موقع أفغانستان التي حاربوها وأسقطوا نظامها ولازال الآلاف من جنودهم على أرضها بل إن دولة حليفة لهم مثل إسرائيل أشارت الدراسة إلى أن أكثر من نصف الشباب الأمريكيين لا يعرفون أين تقع، أما بريطانيا التي لا تعتبر حليفا فقط بل أكثر من حليف ويكاد معظم الأمريكيين البيض ينتمون بجذورهم إليها

فإن أغلبية الشباب الأمريكيين أشاروا إلى إنما تقع في العالم العربي، كذلك فإن ثلاثين في المائة منهم لم يتمكنوا من معرفة موقع المحيط الهادى الذي يغطى ثلث مساحة الأرض، ويقع عليه ساحلهم الغربي، ولأنهم يأخذون معلوماتهم من أفلام رامبو ويعيشون حالة من جنون العظمة فحينما سُألوا عن عدد سكان أمريكا قال ثلاثة وثلاثون في المائة منهم إن عدد سكان أمريكا مليار نسمة في الوقت الذي لا يزيد فيه عددهم الآن عن مائتين وثمانين مليونا فقط، وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق زبينو برجينسكى قد ذكر في كتابه "الفوضى" أن عدد الأمريكيين الذين يعيشون في جهل تام في الولايات المتحدة يبلغ ثلاثة وعشرين مليون مواطن، وأن مستوى التعليم في أمريكا متدن جدا، وهذا ما أكدته أيضا دراسة "ناشيونال جيو حرافيك" حيث جاءت الولايات المتحدة في المرتبة قبل الأخيرة في الاستطلاع الذى شمل ثلاثة آلاف شخص تترواح أعمارهم بين الثامنة عشرة والرابعة والعشرين عاما وينتمون إلى أكثر الدول التي تتمتع بمستوى عال من التعليم، ولم يأت بعد الولايات المتحدة سوى المكسيك، حيث ثبت من خلال الدراسة أن أكثر دول العالم قوة ليست أكثرها ذكاء وعلما، وأن شعبها هو الأكثر جهلا كما أكدت على ذلك البروفيسورة لارا دريك أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية ومديرة المجلس الإستراتيجي لدراسات الشرق الأوسط للشرق الأوسط في واشنطن في حوار أجريته معها في الرابع من سبتمبر 2002 حيث قالت: "إن الأمريكيين هم الأكثر جهلا على هذه الأرض فهم لا يستطيعون تحديد موقع الولاية التي يعيشون فيها على الخريطة، ورغم أنهم فقدوا عشرات الألوف من جنودهم في فيتنام إلا أنهم لا يعرفون أين تقع، وحينما تمت دعوة الأمريكيين للاستفتاء على تعديل الدستور لم يخبروهم بفحوى التعديل وكان أكثر من نصفهم يعتقدون بأن الدستور هو وثيقة شيوعية، كما أنهم لا يملكون وسائل معلومات عالمية وليس لديهم أطباق لاقطة ليعرفوا ماذا يدور في العالم، فكل معلوماتهم يأخذونها من وسائل الإعلام الداخلية فقط، وهم معنيون ببرامج التسلية والترفيه ومتابعة أحبار نجوم هوليود وحطف الأطفال والعلاقات الغرامية للرؤساء وما شابه ذلك، ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية لا يشعر الأمريكيون بأن القضايا الخارجية تهمهم أو لها تأثير على حياتهم" وكانت مجلة "نيوز ويك" الأمريكية قد نشرت تقريرا في عددها الصادر في 15 أكتوبر 2002 تقريرا تحت عنوان "أمريكا الأمية " قالت فيه:

"إن أربعة وأربعين مليون أمريكي أميون وجهلة لا يعرفون القراءة والكتابة، وأن خمسين مليون أمريكي آخرين لا يستطيعون قراءة أو فهم ماهو فوق مستوى الصف الثامن أي ألهم لا يعرفون معنى التعليمات المدونة على أي نوع من الترياق أو حتى علبة عادية من علب السم المضاد للصراصير في مطبخك" وقد أخذت "نيوزويك" إحدى مدن أمريكا الكبرى وهي مدينة "ديترويت" التي تقع بها كبرى شركات صناعة السيارات والمدرعات وغيرها، فأكدت أن سبعة وأربعين في المائة من سكالها أميون عمليا، أي ما يقرب من نصف السكان.

إن هذه المعطيات تقودنا إلى فهم الموقف السلبى للشعب الأمريكى من كثير من الأحداث التى تدور لاسيما حينما ينقادون دون تفكير وراء كل ما تقوله قيادقم لهم، كما أن الرعب يتلبسهم عند أى تحذير فنجدهم يهرعون مثل الفئران المذعورة كلما أخافوهم حتى يمرروا قرارا من الكونجرس أو يحصلوا على تفويض بشن الحرب على دولة ما، إن خلاصة هذه الدراسات الأمريكية تؤكد على حقيقة هامة هي أن أمريكا ليست سوى قيادة متغطرسة تقود شعبا جاهلا وتسعى لتدمير العالم أو خضوعه وإذعانه لها دون شروط.

# الهيمنة على العالم دون ثمن

كانت الولايات المتحدة قبل الحرب العالمية الثانية قوة نامية لكنها لم تكن تتصدر القوى الموجودة على الساحة آنذاك، فالإمبراطورية البريطانية لم تكن الشمس قد غابت عن مستعمراتما بعد، وكذلك كانت ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى ترسخ أقدامها كإمبراطورية أوربية لها مطامعها التي بلورها بعد ذلك هتلر، وكانت مقاصده ظاهرة من خلال الحرب العالمية الثانية، أما اليابان فكانت كذلك لها هيمنتها في شرق الدنيا كإمبراطورية قديمة، وكما قضت الحرب العالمية الأولى على أكثر من إمبراطورية مثل الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية النمساوية فقد قضت الحرب العالمية الثانية على أكثر من إمبراطورية كذلك منها الإمبراطورية اليابانية والبريطانية والمشروع الألماني للهيمنة على العالم، وبرزت كذلك قوتين جديدتين هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي الذي انحار مع نهاية الثمانينيات من القرن الماضي لتبدأ الولايات المتحدة هيمنتها على العالم كقوة وحيدة لا منافس لها فالوقت الراهن على الأقل، ومن يرجع إلى تاريخ نشوء أو انتهاء القوى العظمي يجد الحروب دائما يولد من بعدها قوى وتنتهي أخرى ولعل الحربين العالميتين اللتين نشبتا خلال القرن الماضي كانتا خير مثال على ذلك، وقد استطاعت الولايات المتحدة التي لم تشارك في الحرب إلا في نهايتها أن تبني إمبراطوريتها وقوتما من حيث انتهى الآخرون، فقد تركت القوى التي كانت منافسة لها آنذاك وهي بريطانيا وألمانيا والاتحاد السوفييتي واليابان والقوى المتحالفة من كل طرف، تركت كل هذه القوى تبيد بعضها البعض على مدى سنوات الحرب ولم تعلن الولايات المتحدة حربها ضد ألمانيا إلا بعد تدمير الأسطول الأمريكي في بيرل هاربر، حتى بريطانيا الحليفة القريبة للولايات المتحدة رفض الكونجرس آنذاك أن يقدم لها أي مساعدات إلا بثمن باهظ تمثل في الموافقة على استبدال خمسين مدمرة

بريطانية بأخرى حديثة مقابل استئحار قواعد بريطانية في نيوهامبشاير تمتد إلى تسعة وتسعين عاما، وحين حطمت الحرب القوى الكبرى آنذاك وأنمتها عام 1945 بدأت الولايات المتحدة تجنى الثمار، في مرحلة جديدة للهيمنة على العالم، ولم تدفع الولايات المتحدة طوال الفترة من العام 1945 وحتى الآن ثمنا كبيرا مقابل ما حققته من نفوذ وهيمنة، وكانت تخرج من كل مكان تشعر ألها سوف تتورط فيه أو تدفع فيه ثمنا كبيرا من القتلى والجرحي فخرجت من فيتنام ومن لبنان ومن الصومال ومن كل مكان كان يمكن أن يؤدى بما إلى أن تدفع فيه ثمنا باهظا فيم حققت نجاحات كبرى في حرب الخليج الثانية دون ثمن كبير، ولعل الورطة الأمريكية في فيتنام كانت الثمن الأكبر في كل ما قدم، سعت الولايات المتحدة بعدها إلى أن تنهج نهجا مغايرا يقوم على أن يكون القتال دائما بسلاحها ولكن بيد غيرها فاستفادت من حلفائها وحققت بهم من الانتصارات والفوائد ما كانت تعجز عنه وحدها، وكانت حرب عدوها اللدود الاتحاد السوفيتي في أفغانستان ربما المسمار الأخير في نعش الإمبراطورية السوفييتية حيث أرسلت الولايات المتحدة صورايخ استينحر المضادة للطائرات والمحمولة على الكتف للأفغان والتي ساهمت إلى حد بعيد في إبعاد شبح تمديد سلاح الجو السوفييتي وإسقاط عشرات الطائرات السوفيتة، علاوة على الأسلحة الأخرى المساعدة والصغيرة مما دفع السوفيت إلى الخروج مهزومين واتضح بعد ذلك أن الولايات المتحدة لم تكلف نفسها سنتا واحدا في هذه الحرب لأن حلفاءها دفعوا تكاليف كل شيء، وأصبحت الولايات المتحدة الآن في الساحة تفعل ما تشاء، حيث أشعلت حربا في الشرق الأوسط استولت في أعقابها على العراق وأعادت عصور الاحتلال المظلمة مرة أخرى إلى العالم ولا يعرف أحد ما الذى سوف تؤدى إليه من نتائج، ولا أدرى هل نسى القائمون على صناعة السياسة فيها أن الحروب دائما تؤدى إلى نماية أمم وقيام أخرى، وأن كثيرين أشعلوا الحروب ودخلوها أقوياء ثم انتهوا خلالها لأن غطرسة القوة أعمتهم ودفعتهم إلى الانتحار من حيث لا يدركون، ولعل بلوغ أمريكا كل ما بلغته بثمن بخس وبأموال ودماء الحلفاء هو الذي يدفعها لمزيد من الطمع في تحقيق المزيد، لكن ما أقلقني هو الموقف الأوربي والصمت الصيني، فسألت أحد المخضرمين فقال: لا استبعد الموقف المقصود من هذه القوى فالحروب محرقة حتى للذين يشعلونها وهاتان القوتان تنتظران ما سوف تسفر عنه نتائج الاحتلال الأمريكي

للعراق لاسيما بعد تصاعد وتيرة المقاومة وضبابية الرؤية الأمريكية فربما تجر الأحداث أمريكا إلى حتفها وكما قامت أمم وانتهت فبقاء أمريكا إلى الأبد هو درب من دروب الوهم، ومادامت تعتقد جهلا ألها قادرة على كل شيء فمن هنا يأتى المقتل دائما ليس للأفراد فقط وإنما حتى للأمم العظمى وإذا كانت أمريكا قد خرجت من كثير من حروبها منتصرة دون تكاليف باهظة فمن يدرى ربما يأتيها المقتل والنهاية من حيث لا تحتسب لذلك فإن الأوربيين وأقصد ألمانيا وفرنسا تحديدا يريدون لأمريكا أن تتورط وتغرق أكثر من ذلك في العراق، حتى يستعيدوا أبحادهم من حديد.

## سقوط أمريكا في أوحال العراق

كانت السيناريوهات المعلنة التي روجت لها الإدارة الأمريكية عن حربها التي قامت بها ضد العراق تسير في اتجاه أن المخطط الأمريكي للحرب سوف يتم تنفيذه بسهولة بالغة، فالرئيس العراقي كان يتمتع بكراهية شعبه، كما أن النظام كان يعيش تحت الحصار منذ اثني عشر عاما، وبالتالي فهو نظام منهك، علاوة على أنه بحرد من معظم أسلحته الفعالة، كما أن جيرانه يقدمون كافة التسهيلات للقوات الأمريكية كي تقوم بحملتها ضمن دعم مطلق، علاوة على أن الوضع الجغرافي الحالي للعراق يجعلها دولة شبة مقسمة إلى ثلاثة أقسام لا تسيطر الحكومة المركزية على جزئين منهما في الشمال والجنوب مما سيجعل المعركة الحقيقية هي معركة بغداد، أما ترتيب ما بعد صدام فهناك أكثر من سيناريو له: إما حاكم عسكري أمريكي مباشر وإما كرازاي بغداد\* تحت حراسة أمريكية، أما الشعب العراقي الذي يعيش تحت الكبت ونظام مكروه حسب الوصف الأمريكي فإنه سوف يخرج إلى شوارع بغداد حاملا الورود ليستقبل بها الجنود الأمريكيين المبشرين الجدد بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

لكن هناك سيناريو آخر لنتائج الحرب كان يبدو متواريا ولا يتحدث عنه الكثيرون، وهو السيناريو الذى حدث فى حروب وتدخلات أمريكا السابقة فى الدول المختلفة خلال الخمسين عاما الماضية، فرغم الفظائع التى ارتكبتها القوات الأمريكية فى كوريا فى الحرب التى وقعت بداية الخمسينيات من القرن الماضى جعلت الأمريكيين فى النهاية يتمركزون فى كوريا الجنوبية إلا أن بيونج يانج الآن تحمل أكبر تحديد نووى لأمريكا وحلفائها، وفى فيتنام تجرع الأمريكيون المذلة حتى ألهم كانوا يرجون المقاتلين

<sup>\*</sup> إشارة إلى حامد كرازاى حاكم أفغانستان المعين من أمريكا.

الفيتناميين في النهاية أن يتفاوضوا معهم للاتفاق على شكل الخروج الأمريكي الذي تحول إلى هروب فاضح من سايجون بعدما خلفوا وراءهم الكثير من العملاء الذي وجدوا أبواب السفارة الأمريكية موصدة أمامهم وهم يحاولون التعلق حتى بإطارات طائرات الهليكوبتر التي حملت آخر أفواج العملاء، ولازال عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين الذين خدموا في فيتنام يعيشون كوابيس الحرب هناك، أما ما حدث في لبنان عام 1983 حينما فحر مبنى الماريتر وقتل وجرح المئات من الجنود الأمريكيين فإن كل سيناريوهات البقاء الأمريكي في لبنان تغيرت في لحظة وخرج الأمريكيون من لبنان وحينما تدخلوا في الصومال وأرسلوا ثلاثين ألف جندي في شهر ديسمبر عام 1992 كانوا ضمن مخطط أمريكي كبيرة للهيمنة على القرن الأفريقي تحت شعار "إعادة الأمل"، إلا أن الصوماليين الحفاة العراة مرغوا أنف أمريكا في التراب في الثالث من نوفمبر عام 1993 حينما أسقطوا طائرتين هليكوبتر أمريكيتين من طراز بلاك هوك قتل على إثرها 12 عسكريا أمريكيا وجرح 78 آخرين، فقام الأطفال بجر جثة أحد الطيارين الأمريكيين في الشوارع ثم تركوها أمام الفندق الذي يقيم فيه المراسلون الأجانب ثم كانت الصورة للطيار القتيل بعد ذلك في صدر النشرات الأخبارية والصحف الغربية، فأصدر بوش الأب قراره قبل أيام من حروجه من البيت الأبيض بمغادرة القوات الأمريكية للصومال رغم أنها ذهبت لتبقى ضمن مخطط طويل المدى، وبالفعل بعد ستة عشر شهرا فقط من بقائها في الصومال أعلن الجنرال توماس مونتمجرى قائد القوات الأمريكية هناك رحيل آخر جندى أمريكي عن الصومال في 25 مارس عام 1994، ومن المصادفات العجيبة أن يكون الكولونيل ماثيو برودريك الذي كان قائد السرية التي أخلت مقر السفارة الأمريكية في سايجون نهاية حرب فيتنام عام 1975 هو نفسه الذي أطفأ الأنوار في مقر القوات الأمريكية في مقديشو في 25 مارس عام 1994 ليكون شاهد عيان على الهروب الأمريكي من سايجون ومن مقديشو، وفي عام 1996 حينما اتفق صدام حسين مع الحكومة التركية على ضرب مواقع الأكراد في شمال العراق وتوغلت القوات العراقية بشكل لم يكن متوقعا حمل الأمريكيون عملاءهم في شمال العراق مع عائلاهم في طائرات استأجروها على عجل وقدروا وقتها بحوالي ثلاثة آلاف إلى حزر في المحيط الهادي تابعة للهيمنة الأمريكية مع فضيحة مدوية الأمريكا آنذاك، وحتى لانذهب بعيدا فهل السيناريو الذي كان

الأمريكيون قد رتبوه للكويت بعد تحريرها قد تم تطبيقه؟ وهل السيناريو الذى رتبوه لأفغانستان قد تم تطبيقه فى ظل الهجمات اليومية التى يتعرض لها الجنود الأمريكيون هناك، والتى قدرت بأكثر من مائة هجوم خلال عام الماضى 2002؟.

ورغم غياب التحليلات التى تشير إلى سيناريوهات الحرب الأخرى وإمكانية تورط أمريكا في وحول العراق ورطة لاتقل عن ورطاقها السابقة، فقد أشارت مجلة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" الأمريكية في عددها الذي صدر في 10 فبراير 2003 إلى أحد هذه السيناريوهات الأخرى المضادة لنتائج الحرب ووضعت ستة احتمالات هي:-

- أن يقوم العراق باستخدام أسلحة لا تتوقعها القوات الأمريكية فتوقع بما إصابات بالغة.
  - 2. وأن تقوم معركة دموية داخل بغداد.
  - 3. أو أن يقوم العراق بحرق آبار النفط.
  - 4. وأن يستخدم المدنيين كرهائن أو دروع بشرية.
  - 5. أو أن يقوم بنقل الأسلحة المحظورة إلى جماعات إرهابية.
- أو أن تعم العراق فوضى ضاربة بعد سقوط النظام تمنع الأمريكيين من الهيمنة عليه لاسيما وأنها دولة عريقة في الاضطرابات منذ مئات السنين.

ولعل اندلاع المقاومة وغياب الأمن وعجز القوات الأمريكية عن حماية نفسها خسائرها اليومية في القوات والعتاد كل هذا أصبح يقود إلى حقيقة واحدة أن أمريكا بالفعل قد سقطت في أوحال العراق.





إلى/ السيد رئيس أركان الحرس الجمهوري

الموضوع/ <u>مطبيبومات</u>

للتفضل بالاطلاع ٥٠٠ مع التقدير

المرفقات

(١) صورة عطومات

الغريق الركن كمال مصطفى عبد الله أمين المسر العام الحرس الجمهوري آذار ٢٠٠١ م

(۱-۱) سری وشخصی

التكرتيز e)/121/1/2/19

التأريخ 💎 /ذو الحجة /١٤٢١ هـ ح /آذار/۲۰۰۱م



السيسيد وزيسسر الدقسساح المعسسسرم السبيد المشبرف على الحبرس الجمهوري المحترم السيد مدير الاستخبارات العسكرية العامة المحترم

م /معلومات

نرسل اليكم صورة كتاب جهاز المخسايرات ذي المستدر/٤٨٤ فسي · Y · · \/ \/ \/

للتفضيل بالاطهلاع .

مسع التقديسسر

المرانقات/

صورة كتاب

د. عهد حميد الخطاب

سكرتير رئيس الجمهورية 4.1/4/





المه

مري العدد / ۲۷۷۵ (2 التاريخ >/ صفر / ۱۹۲۲ هـ - ع/ نيسان / ۲۰۱۱ م

م / زبارة الرئيس الأبرائي محمد خاتمي الى روسيا نرسل اليكم صورة كتاب جهاز المخابرات ذي العدد/ ٩٠٠ فسي ٢٠٠١/٤/٢٤ وصورتي مرافقيه .

للتفضل بالأطلاع على ماجاء فيها ... مسع التقديسسر .

المرافقات

صورة كتاب ومرافقيه



د. عبد حمید الخطاب سکرتیر رئیس الجمهوریة  $\sim 1/2$ 

نسخة منه الى

السيد مدير الأستخبارات الصبكرية العامة الخيرَم / نرسل البكم صورة الكتاب آنفاً ومرافقيه ، للغرض نفسه .. مع التقدير .

#### المالجالج





سري للغاية وشخصى

التاريخ ۾ / جمادي الآخرة / ١٤٢٧ هـ

72/ 74 /10079

السييد المشيرف على الحرس الجمهوري المحترم السيد وزيدر الدفيد السيد أمين السر العام للقيادة العامة للقوات المسلحة المحترم

م/ بیسان رای نرمىل اليكم صورة كتاب قيادة طيران الجيش ذي العد/ ١١٩٤ في . 4 . . 1/4/44

للتفضل بالأطلاع واعلامنا رأيكم مجتمعاً بشأن ملجاء فيه .

... مع التقديسر .

المرافقات صورة كتاب

د . عبد حميد الخطاب سكرتير رئيس الجمهورية 4...1/1/ - /

# بسيالة الخزالي يبر



بدأت يوم ه ٢ ٢ ب ٢٠٠١ وتمشير المعلومات الى وقوع خسائر (قبلی وجرحی) لدی الطرفین وقدتم رصد قبام جنوب ا تراک بقتل (٣) ثلاثة راطنین اکراد من احالی قربهٔ (سراب) المتابعة لعقاد زامن دون سبب .

يرمجي التغضل بالأطلاع ٠٠٠ مع التقدير ٠

الغربوالكن مديرات تنبال نالعسكرة العامة ٥ أيلوك ١٠٠١

ئىنىة الى

كرفيق عضوفيادة قط العرق المشرف على الحريل لمجهوري المحترم كريم التغضيل ما للطلاع المستدوزير الدفاع المحترم المستدوزير الدفاع المحترم

( ۳ - ۳ ) سري للفاية

### بنير الناف الخالخ بين





سري للغاية وعلى الفور

العدد / ۹۵۲۵ مرح التاريخ ٦ / رجسب / ١٤٢٧ هـ

ع م / أيلول / ٢٠٠١ م

الرفيق عــــزة ابراهيـــم المحترم الرفيق طــه ياســـين رمضـان المحترم الرفيق طـــارق عزيـــز المحترم الرفيق علي حسـن المجــيد المحـــترم مرفيق علي حسـن المجــيد المحـــترم مرفيق علي حسـن المجــيد المحـــترم

نرسل اليكم صورة كتاب جهاز المخابرات ذي العد/٢٩٩٦ في ٢٢ / ٢٠٠١/٩ .

للتفضل بالأطلاع على ما جاء فيه .

مع التقديس .

المرافقا<u>ت</u> صورة كتاب



نسخة منه الى/

السيد المشرف على الحرس الجمهوري المحترم نرسل اليكم صورة الكتاب آنفا" السيد وزيــــر الدفـــاع المحتــــرم

مهازالخابرات میری ۱۹۱۷،۱۰۱، ۱۹



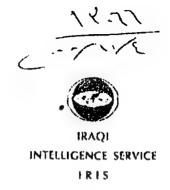

إلى / رئاسة الجمهورية ــ السكرتير الموضوع / معلومات

إلحاقًا" بكتابنا سري المرقم بـ ٧٩٢ في ١٩٩٩/١١/٢٧ ، طبـاً قالمة بمواقع وإحداثيات المنشآت والمصانع الايرانية التي تختـص بالأسلحة الكيماوية والبايلوجية والصواريخ.

للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير.

المرافقات قائمة.

مدير جهاز المخابرات

#### بسيراللالحالجبين





سري للغاية وعاجل

العدد / بحر / براي مهر العدد / بحر المحروب ال

السيد المشرف على الحرس الجمهوري المحترم

#### م/ يرقيــــة

نرسل اليكم صورة برقية مسفارتنا في عمان ذات العدد/١١٩ في عمان ذات العدد/١١٩ في ١١٩/١٠٠٠ ، وصورة كتاب مديريسة الاستخبارات العسكرية العاملة ذي العدد/ ١٩٧٧ فلسي

للتفضل بالأطلاع على ماجاء فيهما . . . مع التقديسر .

المرافقات

صورة برقية

صورة كتاب

الفريق

د . عبد حمید الخطاب سکرتیر رئیس الجمهوریة ... / ۲۰۰۱/

جُوْلُونِيَّا لِغِرْكُ وَالْمِنْتُ الْمُلْكِثِيْنِ النَّالِيُ مِنْ



حافظ على اسرار الناس ، و لاتضعها في افواه الأخرين ، أو تستخدم سر صديق عليه . الرئيس القائد صدام حسين

سري للغاية

العدد / التأريخ

- ١٤٢٣ / ١٤٢٣ هـ / ١٤٢٣ هـ

\ رمطـــان / ۱۶۲۳ هـــ \ الشرين الثاني / ۲۰۰۲ م C.«///A

#### م/ لقــــاء

للتفضل بالأطلاع واعلامنا رأى اللجنة الثلاثية بشأن ماجاء فيه .

... مسع التقديسس .

<u>المرافقات</u> صورة كتاب

الفريف

د. عبد حمید الخطاب سکرئیر رئیس الجمهوریة





حافظ على أسرار الناس ، ولاتضعها في أقواه الاخرين ، أو تستخدم سر صديق

الرئيس القائد صداع حسين

سسري وعلسى الفسور

١٠ تشرين الثاني/ ٢٠٠٢ م

بد المشبرف على الحرس الجمهوري المحترم السيد أمين السر العام للقيادة العامة للقوات المسلحة المحترم

م/ تقريسير

نرسل اليكم صورة كتاب وزارة الدفاع ذي العدد/ طح / ١٥٣٢٤ في ٢٠٠٢/١١/١٠ مع صورة مرافقه .

للتفضل بأعلامنا رأى اللجنة الثلاثية بشأن الموضوع •

مع التقديسر.

المرافقات

صورة كتاب مع مرافقه

د . عبد حميد الخطاب

سكرتير رئيس الجمهورية

4..4/11/

نسخة منه الي/

السيد وزير الدفاع المحترم / اشارة الى كتابكم آنفا" ٥٠ للغرض نفسه ٥٠

مع التقديـــــر •

ح ص / ۱۱/۱۲

## المؤلف في سطور

الاسم: أحمد السيد منصور

المهنة: منتج ومقدم برامج.

المؤسسة: قناة الجزيرة الفضائية.

•ولد في مصر في عام 1962.

- تخرج من كلية الآداب جامعة المنصورة عام 1984.
- عمل مديرا لإدارة المطبوعات والنشر في دار الوفاء للطباعة والنشر بين عامى 1984 و1987 وأشرف على إصدار حوالي مائة وخمسين كتابا في شتى العلوم والمحالات، كما كان يكتب بشكل منتظم في العديد من الصحف والمحلات.
- التقل بعد ذلك للإمارات ومنها إلى باكستان حيث عمل مراسلا صحفيا للعديد من الصحف والمحلات العربية بين عامى 1987 و1990 شارك خلالها فى تغطية الحرب الأفغانية حيث نُشر له مئات المقالات والتحليلات وصدر له عن أفغانستان وحدها أربعة كتب من بين مجموعة كتبه التى صدرت حتى الآن هى: مستقبل كابول وامرأة من أفغانستان − تحت وابل النيران فى أفغانستان − مستقبل أفغانستان وحذور الصراع بين المجاهدين الأفغان.
- انتقل إلى الكويت في عام 1990 حيث عمل مديرا لتحرير مجلة المجتمع الكويتية حتى بداية عام 1997.
- عايش الغزو العراقى للكويت من أول يوم وبقى فى الكويت طيلة شهرين بعد الغزو
   وكان من الصحفيين القلائل الذين كانوا فى الكويت وبقوا بعد الغزو هذه الفترة.
- •قام بتغطية الحرب فى البوسنة والهرسك خلال نهاية العام 1994 وبداية العام 1995 وعايش حصار سراييفو وأصدر عن تلك الفترة كتابه ـــ تحت وابل النيران فى سراييفو.

- انتقل إلى قناة الجزيرة بداية عام 1997 حيث يعمل منتج ومقدم برامج وينتج ويقدم الآن برنامجي "بلاحدود" و"شاهد على العصر".
- صدر له حتى الآن أربعة عشر كتابا منها خلاف ما سبق أضواء على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط الاختراق الإسرائيلي للعالم العربي النفوذ اليهودى في الإدارة الأمريكية سقوط الحضارة الغربية رؤية من الداخل جيهان السادات شاهدة على عصر الانتفاضة قصة شاهدة على عصر الانتفاضة قصة سقوط بغداد، وله أكثر من كتاب تحت الطبع.
  - كاتب مشارك في العديد من الصحف والمحلات العربية.
- عضو في نقابة الصحفيين المصرية وجمعية الصحفيين البريطانية وصحفيون بلاحدود
   الفرنسية وجمعية الصحفيين الدولية.
- منتج منفذ للبرامج التي يقدمها بمعنى مسئوليته الكاملة عن وضع خطط البرامج من
   حيث الموضوعات والضيوف، وكافة مسئوليات الإنتاج علاوة على التقديم.
- تقوم فكرة برنامج "بلاحدود" الذى يقدمه على الهواء كل أربعاء على استضافة صناع القرار والمسئولين والخبراء وعمل حوار مباشر معهم وإشراك المشاهدين فى ذلك وقد تمكن كثير من المشاهدين عبر هذا البرنامج من طرح تساؤلاتهم وآرائهم على كثير من المسئولين بينهم رؤساء دول عربية.
- أما برنامج شاهد على العصر فيقوم على استضافة صناع القرار السابقين من رؤساء دول ووزارات ووزراء ورؤساء تنظيمات وحركات سياسية لسماع شهادهم ومناقشتهم حول الدور السياسي الذي لعبوه خلال الفترة التي كانوا يتولون فيها المسئولية ويكون بمثابة سيرة ذاتيه مشاهدة وقراءة تاريخية جديدة لتاريخ العالم العربي خلال الخمسين عاما الماضية.
- لم يعمل في أى قناة تليفزيونية قبل قناة الجزيرة وبالتالى فهو أول مقدم برامج تقدمه
   الجزيرة لمشاهديها قادما من الصحافة المكتوبة.
  - عنوان بريده الإلكتروني:

ahmedmansour@aljazeera.net

WWW.BOOKS4ALL.NET

